

# الذخائر ٤٩

الجزء الأولِب من

# فنوخ مُحْدُ وَإِنَّا حَرَبُ عُلِي الْمُحْدِينَ عُرْبُ وَالْمُحْدِينَ عُرْبُ وَالْمُحْدِينَ عُرْبُ مُ

الابزعاني المحكمين

تحقيــق عَبَدُالمُنُعِمُ عَامِّرٌ



# الدخائر

رنيس مجلس الإدارة ورنيس التحرير

د. مصطفى البزاز

الشرفالعام

جمال الغيطاني

مدير التحرير

خيرى عبد الجواد

المراسات: باسم مدير التحرير على العنوان التالي ١٦٠ أ شارع امين سامي - التصر العيني القاهرة - رقم بريدي ١٢٥٦١

#### موكب النور

تحيا مصر هذه الأيام ذكريات مجيدة، انطبعت أثارُها، من قديم، فى نفوس أفرادها. ففى الوقت الذى تتأهب فيه للاحتفال بحلول الألفية الثالثة، لميلاد السيد المسيح، تعاصرنا الذكرى التاريخية العطرة بمرور أربعة عشر قرناً على دخول الإسلام مصر، الأمر الذى يؤكد على الدوام أن مصر إنما تحتضن المسيحية والإسلام معاً، في وحدة وطنية فريدة، تستحق التقدير والاحترام.

ولا يكاد يختلف إثنان حول مدى التأثير العميق الذى خلَّفه الإسلام فى ثقافة مصر وحضارتها، وما اسهمت به مصر، فى المقابل، لاثراء الوعى الإسلامى بين الشعوب العربية والإسلامية فى شتى مناحى العلم وضروبه.

ولا يسع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في هذه المناسبة الإسلامية الرفيعة، إلا أن تبادر بتقديم نخبة منتقاة من المؤلفات الثرية، القديمة والحديثة، التي نسعي من وراءها إلى تأكيد دور مصر التاريخي والريادي بين شعوب الأمة الإسلامية، منذ الفتح الإسلامي وحتي اللحظة الراهنة، وإلقاء الضوء على الانجاز الحضاري الكبير الذي أسهمت به مصر في تعزيز الحضارة العربية الإسلامية، في الوقت الذي نهدف فيه إلى ربط القاريء المعاصر بتاريخه الأصيل، وتراثه الفريد، وحضارته المجيدة.

والله الموفق

د. مصطفى الرزاز

# سَلْمُالِحُ إِلَيْكِ الْمُلِكِ

## تعتديم

يعتبر تاريخ مصر في الأعوام الثلاثين التي سبقت الفتح العربي في سبقة ١٩٢٦ من أكثر الحقب الزمنية غموضاً في التاريخ المسطور ، فلا يكاد المؤخون يجدون أمامهم مؤلفا كاملا تستقيم فيه الحقائق التاريخية الصحيحة ، وليس هناك من المصادر ذات القيمة إلا ذلك الشتات المفرق بين المخطوطات القبطية و بين أوراق البردي العربية ، و إلا هذا الذي تسجله تلك الكتب العربية التاريخية التي صنفها مؤلفوها بعد الفتح العربي المر بمدة طويلة ، وقد اعتمدوا في تدوينها على رواية الحوادث التاريخية نما هو مكتوب في المصادر الأولى التي رجعوا إليها ، وكانوا بها عارفين .

ورغم هذه الصآلة فإن المؤرخين من العرب ومن غيرهم ، يكادون يتفقون على أن حكومة مصر في عهد «هرقل» الإمبراطور الروماني لم يكن لهاهم إلا أن تعيد للحكم الروماني كيانه ونظامه بعد أن جلا الفرس عن مصر ، وأن سلطان الرومان قد اشتد في مصر ، وصار لجندهم مدائن حصينة فيما بين أسوان في الجنوب والفرما في الشمال، ينتشرون منها في البلاد إظهاراً لهيبة السلطان وجماً للأموال ، ويساعدهم في ذلك أعيان الروم و تجار اليهود الذين كانوا ينافسون القبط منافسة شديدة .

وكانت أمور الدين في مصر إذ ذاك عَثَلاً كبرخطر عند الناس من أمور السياسة، فأكان الاختلاف والتحزب يدور بينهم حول الوطن وحقوقه، وإعاكانت مناظراتهم العنيفة وخلافهم الشديد على خيالات صورية من فروق دينية دقيقة، بين مذهب اليعاقبة، وهم قبط مصر، و بين مذهب الله الذي يعتنقه الإغريق والأور بيون من السكان. و يجمع الورخون على أن الحاكم الوماني قد سار

قى سياسته على سنّة القضاء على مذهب اليعاقية ، وما كان اليعاقبة يرضون إلابأن يمحوا كل أثر من آثار مذهب لللـكانية .

وقد اشتد اضطهاد القبط أيام ولاية المقوقس «قيرس» اشتدادا عظيا ، وافتتن كثير منهم عن دينه بسبب ما نالوه من الظلم وشدة العذاب ، فتحولوا من مذهبهم اليمقوبي إلى مذهب الملكانية ، ووجد البطريق القبطى «بنيامين» مشقة في ذلك ، ورأى ألا ملحامن العذاب إلا إلى الهرب ، فد بر أمور الكنيسة قبل أن يفادر ولا يتها ، وكان مقره إذ ذاك الإسكندرية ، وجمع إليه القسس والرعية ، وألق فيهم خطابا يحضهم فيه على أن يثبتوا على عقيدتهم حتى يأيتهم الموت ؛ وكتب إلى أساقفته ، يأمرهم فيه على أن يثبتوا على عقيدتهم حتى يأيتهم الموت ؛ وكتب إلى أساقفته ، يأمرهم بالمحرة إلى الجبال والصحارى ليتواروا فيها حتى يرفع الله عنهم غضبه ، وقد أنبأهم ، أن البلاد سيحل بها الوبال ، وأنهم سيلقون العدف والظم عشر سنين، ثم يرفع الله عنهم .

واستبد بالمقوقس طغيانه وجبرونه ، فأمر بتعذيب أخ للبطريق بنيامين ، وكان تعذيبه له شديدا ، فقد جاء في كتاب « تاريخ البطريق القبطي إسحق ، تأليف أميلنو »: أنه أوقدت المشاعل ، وسلطت نارها على جسده ، فصار الجسد يحترق حتى سأل دهنه من جنبيه على الأرض ؛ ولما لم يبزعزع عن إيمانه أمر به المقوقس ، فحلعت أسنانه ، ثم وضم في كيس مملوء من الرول ، وحملوه في البحر حتى صار على قيد سبع غلوات من الشاطىء ، وعرضوا عليه الحياة إذا هو رجم عن دينه وآمن بمذهب الملكانية ؛ فعلوا ذلك ثلاث مرات ، وهو برفض ؛ فرموا به في البحر ، فمات غرقا .

ولم ينقطع سمى القوقس وراء «بنياه بن »، وكان سميه دون جدوى ، فقد كان البطريق . متخفيا ، يتنقل من دير إلى دير ، وقد انحلمت عليه قلوب الناس القبط ، فكانوا يقيمون المسلاة ، ن أحله ، ويدعون الله أن يحفظه من مكر الرومان ، وظل البطريق مختفيا على هذا الحال حتى تم للعرب فتح مصر ، فآمنه عمرو بن العاص ، وأستدعاه إليه ، وأمر له بأن يقابل بما يليق بمقامه من الترحاب والتسكر بم .

وقد كان « بنيامين » رجلا ذاهيئة جميلة ، تلوح عليه سياء الوقار والجلال ، وكان عذب المنطق في رزانة وتؤدة ، وقد تأثر به عمرو بن العاص ، وقال عنه لأصحابه : « إننى لم أر يوما في بلد من البلاد التي فتحها الله علينا رجلا مثل هذا بين رجال الدين » .

و يروى بعض المؤرخين ، أن المصر بين قد سعوا مرة إلى التخلص من «المقوقس قيرس» الحاكم الرومانى ، فاجتمع قوم مهم فى كنيسة « دفاشير » قرب «مريوط»، وتآمروا على قتل هذا الظالم ؛ ولكن سعهم باء بالفشل ، فقد سمع ضابط رومانى، اسمه «أو دقيانوس» بأمر الاجماع ، وكان شديد العداوة القبط ، فأرسل جندا من جند الرومان، وأمرهم أن يذهبوا للمتآمرين فيقتلوهم ، وكان ما أمر ، فقتل الجنود بعضا مهم ، وجرحوا البعض الآخر بسهامهم دون أن يسمعوا مهم قولا ، وقضى على المؤامرة ، و مجا قيرس من القتل .

وكان الخلاف الطائني في الإسكندرية قائماعلى أشده، وكانت العداوة بين طائمتي الملكانية واليماقبة عداوة عنيفة ، لا تخمد لها نار، ولا تهدأ مرَّة إلا لتمود أشد مماكانت إذا ما هبت عليها ريح من الفتنة ، ورأت الحكومة في ذلك الوقت أن تفرق ببن رئيسي المذهبين في مقامهما ، حتى لا يبقى المتنافسان في بلد واحد ، فازدادت الشدائد بالقبط ، وتوالت عليهم المصائب ، وماكان هناك أمل في أن يمود السلام والوفاق ببن الطائفتين المتنازعة بن أبداً ، فاشتدت عداوة القبط للرومان واسلطان الدوله الرومانية ، ولديها جيماً .

وكانت البلاد كلم اتحت قبضة قهرس المتولى أمورها ، يصرفها كيفها شاه ، وكان جيش الرومان يحكم مصر حكماً عنيفاً صارماً، وأضحت جوانب طرق الإسكندرية ،

عاصمة البلاد، تتجاوِب بين الوقت والآخر بأصداء الـكتائب البيزنطية التي تحتل. المدينة ، وقد وضعت على أسوارها آلات الحرب .

وكانت الإسكندرية يومئذ إلداً من أشق بلدان العالم حكما، فسكامها أخلاط من الناس، إغربق وقبط، وسوريون ويهود، وعرب وغرباء، من جميع أنحاء البلاد، وهي ثلاثة أحياء، حي الصريين، وحي اليهود، وحي الروم، وتضمها كلها سبع قلاع حصينة، وسبعة خنادق، ويخترق الاسكندرية طريقان، يمتد أولها من شرق المدينة إلى آخر غربها، ويشقها الثاني من شمالها إلى أقصى جنوبها، ويلتقى الطريقان في ميدان فسيح، تحيط به الحداثق ذات القصور المرمرية الجيلة؛ والمدينة فوق هذا من تحمها عدد عظيم من الصهاريج المحبيه، طبقات بعضها فوق بعض، وفي كل طبقة عدد عظيم من الحرات الدفينة، التي تستحدم في خزن الماء الذي يصل إليها في قنوات تجرى من الترعة الحلوة، وقد كانت هذه الترعة تشق المدينة في المصريين.

وكان جند الروم في مسالح مصر ، في الفرما ، وفي أثريب ، وفي نقيوس ، وفي حصن بابليون ، وفي الفيوم،وفي وأسوان بروحون ويغدون، ماثلين لإنفاذ أوادر قيرس المقوقس ، يعسفون بالقبط في مصر السفلي وفي الصعيد ، و ينزلون المقاب ، أشد المذاب على من يأبي منهم أن يتخلي عن عقيدته ، أو ينازع قيرس في أمره ، و يجبرون الناس اليماقبة على أن يقيموا كنائس للها ـ كانية في كل بلد من بلاد مصر .

\* \* \*

وكان سكان مصر فى ذلك الوقت يضرعون إلى الله صباح مساء ، يطلبون منه النجاة والخلاص ، وبيما هم كذلك إذ طرقت أسماعهم أنباء الحركة المنظيمة التى قادها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بلاد العرب، تحت لواء الإسلام ، فعنت وجوه القبط فى مصر إلى الله الواحد القهار ، يرجون منه أن يصير أمر بلادهم إلى أولئك العرب الذى هبوا من ديارهم يدعون إلى الحبة ، والسلام ، رسالة السماء .

ولم يمض على بدء الدعوة المحمدية إلا قليل حتى كان فتح الدرب لمصر ، وما كان أعظم ابتهاج القبط بخلاصهم بما كانوا فيه ! فلة ـــــ خرجوا من عهد الظلم والعسف إلى عهود من السلام والاطمئنان ، أظلمهم بأمها ، بعد أن أنقذهم العرب من اضطهاد الرومان و بطشهم ، فدخل مهم فى الإسلام طائفة كبيرة من أهل الرأى والعقل حباً فى الإسلام وكراهة للمسيحية الملكانية ، بعد ما كان من عصيان أهلها لتعاليم صاحبها ، وكان من القبط طائفة ثانية أسلمت طمعاً فى المساواة بالمسلمين الفاتحين ، فيكون لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم ؛ و بقيت طمعاً فى المساواة بالمسلمين الفاتحين ، فيكون لهم ما لهم، وعليهم ودنياهم . وقد اعتصم فئة أخرى على دين المسيح فى أمن واطمئنان ، فى أمور ديبهم ودنياهم . وقد اعتصم القبط والمسلمون فى مصر محبل الله ، يستحطرون رحمته ، و يرجون الصلاح لأنفسهم فى الدنيا والآخرة على هديه .

#### 张 张 张

و إن تاريخ فتح العرب لمصر لقصة مثيرة ، تصور معالمها تنازع الخير والشر على البقاء بين الإنسان ، وتسجل خطوطها في مراسم التاريخ صفحات منيرة من الكفاح والفداء ، وقد عنى بتسجيلها المؤرخون من قبل آن عبده الحسم على أنحاء في مصنفاتهم ، وعلى نحو ما وصلت إليهم روايته من الأخبار ، وتتمثل هذه العناية فيما كتبه البلاذري (٨٠٦-٨٩٨م) في كتابه فتوح البلدان ، وهو كتاب عنى فيه مؤلفه بذكر الحروب والفرزوات مرتبة حسب الأقطار والأقاليم ، وللسكتاب أهمية كبرى، نظراً لسَمّته وغزارة مادته ، وقد طبع هذا السكتاب في الهند ، وله مختصر مطبوع في القاهرة .

وقد سبق الواقدي (٧٤٧ – ٨٢٣ م) البلاذري في تدوين حوادث الفتح العربي في كتابه « فتوح مصر »، و بروى بعض المؤرخين المحققين، أن السكتاب الأصلي للواقدي قد ضاع ، ولم يبق منه إلا المقتبسات السكثيرة ، والإشارات التي بقيت في كتب المؤرخين ، وأن السكتاب المشهور المطبوع للواقدي ، منسوب إليه خطأ ، ولمؤلاء المحققين في دعواهم أدلة كثيرة مقبولة.

وليس من شك فيأن المؤرخين السابقين لعصرى البلاذي والواقدى قد خلفوا كتباً تفاولت الفتح العربي لمصر . ولسكن هذه السكتب ظلت مجمولة ، ولابد أنها قد ضاعت مثل ما ضاع غيرها من أمهات المصادر الخطية العربية .

ويعتبر كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحسكم من أهم المصادر العربية الأولى التي تناولت تاريخ الفتح العربي لمصر، فقد حوى السكتاب جملة من الحوادث التاريخية في مجموعات متكاملة، يتضام بعضها إلى بعض، فتكون سلسلة متصلة الحلقات من القاريخ العربي في مصر، وقد مهد المؤلف لموضوع السكتاب، فذكر جملة من الأحبار الحاصة بتاريخ مصر قبل الفتح العربي كا تخيلها من القصص الديني، وكارويت له من القاصين ذوى الأحبار، ولم يقتصر ابن عبد الحسكم في كتابه على ذكر ما يتعلق بفتتح مصر بل استمر في روايته التاريخية، فتناول فتوح شمال إفريقية رمن عمرو بن العاص، وزمن الولاة والقواد من بعده، هجاء السكتاب بهذا كله وافيا لما يحتاجه المؤرخون من معاومات توضح حقائق الخلافات السكبيرة الني وافيا لما يحتاجه المؤرخون من معاومات توضح حقائق الخلافات السكبيرة الني تضمها روايات السكتاب عن تفاصيل فتح مصر وشمالي إفريقية .

\* \* \*

وابن عبد الحسكم هو عبدالرحن بن عبد الله بن عبد الحسكم بن أعين بن ليت المصرى ، أبو القاسم ، أقدم من وصلت إلينا مؤلفاته من مؤرخى مصر الإسلامية ، وقد اشتهر من بين إخوته بابن عبد الحسكم؛ ولد حوالى سنة ١٨٧ هجرية ، وتوف في الفسطاط عام ٢٥٧ ه ( ٨٧١ م ) ، ودفن إلى جانب قبر أبيه بجوار قبر الإمام الشافعي بما يلى القيلة .

وكان أبوه عبد الله المتوفى سنة ٢١٤ ه ( ٨٣٠ م ) من الفقهاء المحدثين ، وقد ألف في الفقه والحديث كتباكثيرة ، وانتهت إليه رياسة الطائفة المالككية في مضر بعد موت أشهب ، وربوى عن الإمام مالك كتاب الموسطأ سماعا، وكان

من ذوى المال والرباع ، له جاه عظيم وقدر كبير ، وكان عمله أن يشترك مع القاضى في تزكية الشهود وتجر يحم وهو أم ذو خطر في القضاء ؛ وكان أبناؤه الأربعة من مشاهير الرجال، فقد كان محمود فقيها ، وكانباً ، خلف أباه في رياسة الطائفة المال كمية بمصر ، واشتهر الابنان ، عبد الحريم ، وسعد بسعة العلم ، أما عبد الرحمن مؤلف هذا الركتاب فقد كان من أهل الحديث ، عالما بالنواريخ .

وقد جاء في كتاب « الديباج المذهب في معرفة أهل المذهب (١) لقاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري المديي المالسكي: « أن عبد الله بن عبد الحسم مولى « عرة » أمرأة من موالى عمان بن عفان ، لو يقال إنه مولى رافع مولى عمان ؛ وكان عبد الله رجلا صالحا ، ثقة فقها ، صدوقا ، عاقلا ، حكما ، وكان صديقا للإمام الشافعي ، وعليه نزل الشافعي إذ جاء مصر ، فأكرم مثواه و بلغ الغاية في بره ، وعنده مات ، وقد روى عبد الله عن الشافعي ، وكتب كتبه لنفسه ولابنه محمد ، وله في هذا تآليف كثيرة .

و بلغ بنو عبد الحسم عصر من الجاه والتقدم مالم يبلغه أحد ، وقد اشتهرت الأسرة في مصر وفي خارجها عمرفة علوم الحديث والفقه ، ومات الأب وعمره حوالى الستين عاما ، و بعد موته بثلاثة عشر عاما أصيبت الأسرة بنسكبة عظمى أثناء المحنة التي جددها الخليفة العباسي، الواثق بالله : فتنة خلق القرآن ، فقدرفص الأبناء الاعتراف عدهب خلق القرآن، كما رفضه غيرهم من المستمسكين بالأصول ، وكان جزاؤهم جميعاً السجن والعذاب ، ومات من أبناء عبد الله ابنه عبد الحسكم في سجن يزيد التركى بعد عذا به بالسوط ، والتدخين عليه بالسرية .

ومن قبل هذا الوقت صدمت الأسرة بكارثة أخرى عام ١٣٧ ه انتهى معها نفوذها ، فقد حدث أن صادرت الحكومة جانبا كبيراً من أملاك على بن

<sup>(</sup>١) صحيفة ١٣٢٤ ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ ه .

عبد العزيز الجداوى الذى كان واليا وقائداً عسكريا على مصر ، وجاءت رسل الخليفة إلى مصر تطلب مالا لخزانة الدولة فلم يحدوا مالا ، وكان بنو عبد الله بن عبد الحركم قد تولوا الإدارة المؤقتة لأملاك عدد من رجالات مصر البارزين ، فاتخذت الإجراءات القضائية ضدهم ، وطالبتهم الدولة بدفع ٠٠٠ وع ١٥٤٠٤ دينار، فلما أن عجزوا عن الدفع صادرت الحكومة اموالهم وأملاكهم ، وألقت بهم فى السنجون مدة ، ثم قررت الإفراج منهم ، وأعيد اللا سرة ما كانت تملك قانونا ، تغير أن شرف البيت وسمعته قد انتهيا(١) إلى حين .

والذي يهمنا من الأسرة وحديثها هو إلقاء ضوء على سيرة المؤلف عبد الرحمن ابن عبد الحكمى بيئته الخاصة وفي حياته العامة ، كي بستنير به القارئ على استحلاء مهمجه الفكرى وطريقته في كتابه فتوح مصر ، هذا المصنف التاريخي الذي ساير فيه ابن عبد الحكم المحدثين في روايتهم الأسانيد ، مخالف غيره من المؤرخين في انبسوه من تصنيف، أمثال البلاذري المتوفي سنة ١٦٩ هـ، والطبرى المتوفي سنة ١٦٩ هـ، والعبرى المتوفي سنة ١٦٩ هـ، وألى حنيفه الدينوري المتوفي سنة ٢٨٧ هـ، فقد نهمج ان عبد الحكم مهجا فريدا في كتابة التاريخ المفصل للإسلام من مصادره الكثيرة ، الشفوية والتحريرية .

ولا ريب في أن هدف عبد الرحمن بن عبد الحسكم كان جمع المعلومات من مصادرها المختلفة ، وترتيبها في مجموعات كبيرة وفق أهميتها ، وكانت مصادر ابن عبد الحسكم في هذا تعتمد إلى حد كبير على الروايات الشفوية التي يتناقلها الرواة ، وقد كانوا كثرة كبيرة في مصر ، وعلى المعلومات المكتوبة التي نسكون الأصول الأولى للتاريخ الإسلامي ، وتتمثل هذه المعلومات في مخطوطات يحيى بن عبد الله بن بكير ، وفيا كتبه الواقدي ، وابن لهيمة اللذين توفيا قبل مولد المؤلف .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الولاة والقضاة لاكندى .

ولقد اتبع المؤلف في كتابه بصفة عامة ذكر الرواية و إسنادها السكامل دون تمرض إلى مناقشة مصادرها الشفوية ، فإن المادة التاريخية التي اعتمد عليها ابن عبد الحم كثيرة في حجمها ، وهي مختلفة في تفاصيل أنواعها، وقد شملت عدداً كبيراً من القصص الشائع والأساطير، و بعضها مكتوب ، و بعضها شفوى، و إن ما كتب منها لا يستند على تحقيق على ، وقد لعبت هذه الكتابات دورا هاما في التدوين التاريخي القديم ، كا قامت الروايات الشفوية بتصوير التعبيرات المختلفة، والروايات التي كانت منتشرة في نهاية القرن الثاني من الهجرة ، وقد تأثر ابن عبد الحم بكل هذا ، فعي بجمع المادة الركبيرة ، ولم يتبع طريقة النقد العلى في سلسلة الروايات ذات الأهمية المحرث ، التي تستحق المتابعة لجمع الحقائق المطاوبة في استكمال المحوث العلمية .

و برى بعض المحققين أن غالب التواريخ التي وردت في كتاب فتوح مصر مأخوذ منه كتيه الليث بن سعد، وما دو نه يزيد بن أبي حبيب المتوفي سنة ١٠، ه، وقد ذكر هما ابن عبد الحسم في كتابه كثيراً، وسيجد القارئ في السكتاب، أن ابن عبد الحسم قد اعتمد على عثمان بن صالح المتوفي سنة ٢١٩ه في التأريخ للحوادث، كما اعتمد على ابن لهيعة في ذكر الأحاديث، وقد تسكر دذكر اسمي يحيى بن أبوب المتوفي سنة ٢٧٠ه ها وخلد بن حميد المتوفي سنة ٢٠٠ه ها كثيرا في السكتاب رغم أن الرواية المنقولة عنهما والتي استخدمها المؤلف قد جمعها خالد بن نجيح، وانتفع الرواية المنقولة عنهما والتي استخدمها المؤلف قد جمعها خالد بن نجيح، وانتفع بها عثمان بن صالح، وهو مصدر مصرى يستطيع أن يعطى من ذاكر ته أكبر رواية تاريخية ، وقد كان له فضل كبير في التأريخ لفتوح العرب في شمالي إفريقية وأسبانيا.

وهناك مصادر أخرى معروفة فى الرواية اقتبس منها المؤلف جزءا كبيراً من مادته التاريخية ، وقد ذكر الـكمندى من هؤلاء ، أسعد بن موسى المتوفى سنة

٢٩٣ هـ، وعبد الله بن صالح المتوفى سنة ٣٤٩هـ، وهو أمين سر الليث بن سعد ، والنضر بن عبد الجبار المتوفى سنة ٢١٩هـ، وقد كان أمين سر فى وقت ما .

ومن الرواة المعروفين الذين لم يذكرهم ابن عبد الحسكم و يستقد السكندى أنه قد رجع إلى مؤلفاتهم فى كتابه فتوح مصر عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١٨١ هـ، وسعيد بن كثير بن غفير المتوفى سنة ٢٢٤ هـ، وسعيد بن كثير بن غفير المتوفى سنة ٢٢٠ هـ.

وإذا كانت عناية ابن عبد الحكم بذكر الأسانيد قد شاعت في كثير من أجزاء كتابه فإنه لم يذكرها كثيرا في الفصل الخاص بالخطط، وذلك لأن المعلومات التي جمعها كانت من الروايات الشائعة بين أهل الفسطاط بالإضافة إلى المشاهد الخاصة التي لدى المؤلف، وإن جانبا كثيرا من هذه المادة الهامة المفيدة كان معروفا أيام المؤلف عندما كانت الفسطاط مدينة محتفظة بمظاهر النصف الأول من القرن الثالث الهجرى.

ومما لا شك فيه أن الرواية والأسانيد التي بني عليهما ابن عبد الحكم كتابه « فتوح مصر » قد سايرت إلى حد كبير الفن القصصي الذي كان يتبعه القاصون من العلماء في المساجد والمجامع ، و مخاصة بعد أن عنيت الدولة بهذا النوع من التحدث ، وجعلت للحكاية في الأفطار الإسلامية وظائف رسمية ، مختار لها خبراء التاريخ من ذوى الدراية بأحوال العرب والمسلمين ، والذين تجرى عليهم الدولة رواتب سخية .

وقد كان لهذه الوظائف أثرها السكبير في الحياة السياسية للدولة ، وفي المكانة المعاشية ، والاجتماعية ، والحربية ، لبطون العرب وقبائلهم في البلاد التي صاروا إليها فاتحين ، ولعبت المقصة التاريخية دوراً هاما في التمكين للحياة الثقافية ، ونشر الوعي القوى بين الناس ، وكان أثرها بين العرب والمسلمين كأثر الشعر في العصر الجاهلي بين القبائل العربية ،

يرفع الشاعر به من يشاء ، و يحط به من قدر من يريد عن طريق الرواية وذيوع ما ثور الأقوال . ولا عجب بعد هذا أن يتحرى ابن عبد الحكم أسانيده فيما يرويه من أخبار عن الدور الذي قام به العرب في نشر دعوتهم والتمكين لرسالهم، حتى يكون كتابه فصل القول فيما يقصه العلماء على الناس في المساجد والمجامع، وفقا لما اعتادته الآذان العربية في سماع الروايات ، هذا إلى أن ابن عبد الحكم محدث قد غلبت عليه طريقة المحدثين ، فتتبع الرواية بأسانيدها ، وأعادها في أشكالها التي حفظت بها في ذواكر الناس تأكيداً لها ، وتعديلا لرواياتها ، وإن هذا المهم ليظهر واضحا فيما ذكره ابن عبد الحكم عن عدد من الروايات غير الموثوق بها التي يكثر حولها الجدل بين الناس ، وقد عرضها ابن عبد الحكم على هذه الأشكال التي يكثر حولها الجدل بين الناس ، وقد عرضها ابن عبد الحكم على هذه الأشكال المختلفة من الرواية في حرص على بيان رواتها ، وأمانة منه في النقل كما يحرص المؤلفون في العصور الحديثة على بيان مصادر معلوماتهم من المكتب التي يرجعون إليها.

و إن كتاب « فتوح مصر والمغرب » لابن عبد الحمكم أقدم مصدر من المصادر العربية في تاريخ فتح المسلمين لمصر وشمال إفريقية ، وهو أهم بيان لمارات العرب وخططهم في الفسطاط والإسكندرية والجيزة ، وغيرها من البلاد المصرية .

وقد اهتم المؤرخون المرب القدامي بكتاب فتوح مصر لابن عبد الحمم اهتماما كبيرا ، واعتبروه مصدراً أول لتواريخهم التي تناولوا فيها النشاط العربي في البلاد التي خصمت لحسكم العرب ، في إفريقية ، وروى عن ابن عبد الحسكم من جاء بعده من مؤرخي مصر الإسلامية ، كالسكندي المتوفي سنة ، ٣٥٠ ه ، وابن دقماق وابن زولاق المتوفي سنة ٣٥٠ ه ، وابن دقماق المتوفي سنة ٣٥٠ ه ، والمقربزي المتوفي سنة ٥٤٠ ه . وأبي المحاسن المتوفي سة المتوفي سنة ٥٤٠ ه ، والمقربزي المتوفي سنة ٥٤٠ ه . وأبي المحاسن المتوفي سة

وقد اعتمد المؤرخون من الأوربيين على كتاب فتوح مصر لابن عبد الحسكم وقد اعتمد المؤرخون من الأوربيين على كتاب فتوح مصر لابن عبد الحسكم اعتمادا واضحاً فيما دونوه في كتبهم عن الرحف العربي، وأنتشار القومية العربية في الأقطار والبلاد المختلفة في آسيا الغربية وفي شمال إفريقية .

وتنقسم المادة التار يخية في الـكتاب إلى سبعة أجزاه :

و يحوى هذا الجزء من ال كتاب كثيراً من الأساطير التي لا ترقى إلى مرتبة الحقائق التاريخية ، بل إنها في كثير من موضوعاتها تنزع إلى الميثولوجيا التي تتوارثها الأجيال وتتناقلها الشفاه ، فتزداد بعدا عن الحقائق العلمية ومجافاة للتاريخ الصحيح ، وأمثلة هذا كثيرة في السكتاب ، مثل حكاية أولادنوح عليه السلام وأبنائهم وأسماء هؤلاء الأبناء الذين سميت بهم بلاد مصر وقراها ، وقصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر والسحرة من أهلها، وحديث الملكة العجوز «دلوكة »، وتاريخ الفرس والروم في مصر ، ونبأ ذي القرنين المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغير هذا من الروايات التي لا "محتمل نقسدا علميا لكثرة ما فيها من خرافة واصطناع .

٢ -- الجزء الثانى ، وفيه يعالج ابن عبد الحسكم الفتح الإسلامى لمضر تحت
 قيادة عرو بن العاص فى تفصيل ضحيح ووضوج تام .

٣ - الجزء الثالث ، وله أهمية خاصة ، فقد عرض فيه ابن عبد الحم الخطط والرباع التي أقامها الفانحون في الفسطاط وفي الجيزة ، كما شرح النظام الضرائبي من الخراج والجسرية وما فرض على الإسكندرية من أخائذ (١) في بسط مفيد لدارسي النواحي الاقتصادية والعمرانية للدول العربية في مصر .

٤ -- الجزء الرابع: وفيه يصف ابن عبد الحمكم إدارة مصر تحت إمارة عمرو بن العاص، وعبد الله بن سعد، و يذكر فتح الفيوم، و برقة، وطرابلس بقيادة عمرو بن العاص، والنوبة وشمال إفريقية بقيادة عبد الله بن سعد، وثورة الإسكندرية، وفتحها الثاني، ومسائل أخرى مفصلة تبين فضائل مصر تحت الحسكم الإسلاني، وهذا الجزء ينتهى بوفاة عمرو بن العاص.

الجزء الخامس ، وفيه بيان فتح شمال إفريقية وأسبانيا إلى سنة ٢٠ هـ
 الجزء السادس ، وهو تاريخ مختصر لقضاه مصر حتى سنة ٢٤٦ هـ
 قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات .

٧ – الجزء السابع ، وهو أكبر الأجزاء وأوسعها ، ويشمل هذا الجزء عديدة من الأحاديث والروايات المنسوبة لأسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا على مصر ، وقد ذكر ابن عبد الحمك فى هذا الجزء اثنين وخمسين صحابيا ، بذأهم بعمرو بن العاص وابنه عبد الله .

وتقسيم الـكتاب إلى هذه الأجزاء السبعة من عمل ابن عبد الحكم نفسه ، ولقد احتفظ بهذا التقسيم مِن بعده من خلفه ، ويدل على هذا انفاق المخطوطات المتعددة للـكتاب على تجزئة وأحدة رغم تغاير أزمان نسخها ، واتفاق هذه المخطوطات أيضا على إيراد عنوان فصل « فتح بلاد النوبة » في غير مكانه وقد حدث هذا إهمالا من المؤلف أو لخطأ وقع فيه ناسخ المخطوطة الأولى .

<sup>(</sup>١) جمع أخذة وهي المأخوذ .

و يرجع اهمام عبد الرحمن بن عبد الحسكم بذكر قضاة مصر في كتابه إلى صلة أسرته بهذا الفرع من الإدارة الإسلامية ، فقد كان والده يعمل مع القضاة كمميز للشهود ، وكان أخوته ، و بخاصة محمد ، من الفقهاء العروفين ؛ وقد غلبت على ابن عبد الحسكم صفة المحدثين ، رواة الحديث ، فأفرد الجزء السابع من كتابه لذكر الأحاديث التي حفظت في مصر عن الصحابة الذين دخلوها ، وقد اختار لها نظاما خاصاً اتبعه في كتابته ، و إن مصدره في هذا يكاد يكون مقص وراً على ابن لهيمة الذي خلط قي آخر عره ، و إن ما ذكره ابن عبد الحسكم عن الرواة الآخرين فأمر مشكوك فيه وإن كان في مجموعه ذا فائدة هامة في دراسات أخرى .

وقد ذكر المؤلف أحاديث عدد غير قليل من هؤلاء الرواة في الفصول السابقة من كتابه في مناسبات عدّبدة ، وأشار في كثير منها إلى ذلك في هاه شكتابه ، ولم يفته أن ينتقد أي خبير في الأحاديث برواية ما ذكره عنه في أساليب أخرى، وله يفته أن ينتقد هذا لا يمكن معه اعتبار ابن عبد الحميم ضمن المؤرخين ذوى القدرة العلمية في معالجة حوادث التاريخ الذين تتوافر لدبهم أساليب النقد العلمي ، و إن كان كتابه رغم هذا يعتبر نقطة البدء في كتابة عدد من كتب تاريخ مصر التي لها أهيتها ، كا تدلنا طريقة جمع الركتاب على أن مؤلفه كان بارعا في جمع الأخبار .

\* \* \*

ولقد عنى المستشرقون عناية كثيرة بنشر كتاب فتوح مصر لابن عبد الحسكم، وقد سبقت جهودهم فى هذا الصدد جهود المعنيين بنشر المخطوطات من العرب والمسلمين ، وتتمثل هذه العناية فيما نشره من بعض أجزاء السكتاب كل من إيفالد Jonse ، وحونس de Slane وكارل Karle ، وجونس Jonse ، ولا فنت La Fuente ، وهنرى ماسيه Massé الذى طبع الجزء الأول من السكتاب فى سنة ١٩١٤ م .

وفی سنة ۱۹۲۰ نشر الستشرق تشارلس . س . توری Charles c. کتاب فتوح مصر بمدینة لیدن .

ويبدو أن خلو المسكتبات العربية العامة والخاصة من النسخ الخطية للسكتاب كان من أهم العوامل التي قعدت بالمؤرخين العرب عن معالجة هذا النص الهام، وأن الاستعمار الثقافي الذي سيطر على مصر إبان الحسم الشماني، وفي عهد الحملة الفرنسية قد جهد في نقل جملة من المخطوطات العربية الهامة إلى أور با عقب انتهاء الحملة الفرنسية على مصر في سنة ١٨٠١م، فقلت المصادر العربية الأولى التي تهم المباحثين، وقد كان من بينها هذا السكتاب الذي توجد منه نسخ خطية في المسكتبات الأور بية على النحو التالى:

ا سنحة المتحف البريطاني بلندن ، المسجلة نحت رقم ٢٠٥ (شرقيات سح ا ) وهي نسخة تخلو من تاريخ نسخها ، ولسكنها تحمل كاذكر « تورى » عدة براهين تدل على أنها قد كتبت في أواخر القرن السادس الهجرى ، ومن هذه البراهين العبارة التي وردت في نهاية المخطوطة ، وتشير إلى أنها قد قورنت على مخطوطة الحافظ محمد بن عمر بن يوسف الأنصارى ، الذي قام بقراءة المخطوطة كلها أمام الشيخ أبي القاسم هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت الأنصارى المتوفى سنة ٥٩٨ ه. .

سحما كا هو واضح فى نهاية الجزءالأول منها « ثلاثة أيام قبل نهاية شهر ذى الحجة نسخما كا هو واضح فى نهاية الجزءالأول منها « ثلاثة أيام قبل نهاية شهر ذى الحجة من عام ٥٨٥ هـ ( ١٠٩٠ م ) . وتمتاز هذه المخطوطة بكثرة التصويبات المسكمة وية على هوامشها نتيجة للأخطاء المديدة التى وقع فيها الناسخ .

ص عفطوطة باريس الثانية ، وهي محفوظة بالمسكتبة الأهلية تحت رقم ١٦٨٧ ، وتاريخ هذه المخطوطة يرجع إلى سنة ٧٧١ هـ ( ١٣٧٥ م ) . وقد قام بنسخ هذه المخطوطة كا جاء في نهايتها الناسخ أحمد بن محمد بن إبراهيم الأزهري الحنفي ، ومان هذه النسخة مملوء بالأخطاء التي تجعل بعض السكلام لا معنى له ، رغم أنها مكتوبة بخط جيل .

و حفوطة ليدن رقم ٩٦٢ المودعة خزانة مكتبة الأكاديمية ، وهي موصوفة رصقاً تاماً في فهرس المخطوطات العربية الخاص بمكتبة الأكاديمية المطبوع سنة ١٧٨٨ م ، وهذه المخطوطة ناقصة من الأول ، وتخلو من أسماء الرواة الذين نقل عنهم المؤلف ، وتحمل الصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة تاريخ نسخها وهو سبنة ٩٧٣ هـ ( ١٥٦٦ م ) .

ه - مخطوطة أخرى في مكتبة جامعة جوتنجن ، وهي جزء من السكتاب منقول عن مخطوطتي المسكتبة الأهلية بباريس .

وقد اعتمد المستشرق تورى Torrey فى نشره كتاب فنوح مصر لابن عبد الحسم على مخطوطة المتحف البريطاني ، نظراً إلى أنها أقدم المخطوطات وأحسنها ؛ ويعتبر عمل «تورى» من الأعمال المتكاملة الأولى التي تعطى صورة واضحة عن جملة المخطوطات التي رجع إليها فى تشره المكتاب ، وهى أر بع النسخ الأولى ، فقد تضمنت هوامش كتابه الذى نشره الفوارق الموجودة بين هذه الخطوطات .

\* \* \*

ولقد حصل معهد المخطوطات العربية بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية على ميكروفيلم Microfilm لكتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم » ، مأخوذ عن نسخة أخرى ، موجودة بمكتبة فاتح بالآستانة ، عليها وقف السلطان محمود خان، بخط درويش مصطفى مفتش أوقاف الحرمين ، وهذا الميكروفيلم يعتبر النسخة الوحيدة الموجودة في مصر .

ولما كان كتاب فتوج مصر والمغرب لابن عبد الحسكم هو المرجع الأول المصادر العربية ، التي تسجل حركة عمو القومية العربية في إفريقية ، ويتضح منه مدى ارتكاز النشاط العربي لهذه القومية في مصر ، فقد حرصت على أنشر هذا

الميكروفيلم نشراً عملياً ، أعنى فيه بتوضيح ما يحتاج إليه رجال التاريخ والقراء ، من بيانات ومعلومات تظهر معالم الكتاب وتساعد على تبين دقائقه وإيضاح ماغمض من مصطلحاته ؛ و بخاصة وأن البيئة المصرية المعاصرة قد تأثرت إلى حد ما بكثير من المؤثرات السياسية والطبوغرافية ، فتغيرت أسماء بعض البلاد ، وزالت أماكن بعضها الآخر ، وأصبح الربط بين ماضى التاريخ العربى في مصر و بين حاضره ضرورة من ضرورات توطيد الثقافة التاريخية القومية في العقل العربي العام .

وإن المستشرقين الذين سبقوا في نشر المكتاب أوائل هذا القرن لم يعنوا كثيراً - كشأنهم فيما يحققون من مخطوطات - بمعالجة الناحية الجغرافية التي يحتاج إليها دارس المكتاب التاريخي ، فقد كانت جهودهم كلها مقصورة على تدوين الفوارق المكتابية بين النسخ الخطية المختلفة . ولهذا فقدا حرصت على أن أقوم بنشر المكتاب في صورة جديدة ، فأقدمه للقارىء العربي في سهولة ويسر ، حتى يستبين منه حقائق الحياة الأولى للعرب في مصر ، و بجد فيه المغارس الأصلية للقومية العربية . فنستطيع جميعاً أن تقيم حياتنا في عصر بهضتنا الحديثة على الأسس الهادفة لبناء القضايا العربية التي تقوم على أصل واحد من الحجة والسلام .

\* \* \*

وإن هذه المصورة التي أقوم بنشرها نضيف إلى جملة مخطوطات كتاب فتوح مصر نسخة قد جهل أمرها المستشرقون ، وهي تعتبر أما النسخ التي سبقت معرفتها أو دراسها ، فقد دوتن في أعلى صحيفة العنوان سماع ودعاء تاريخه سنة ١٣٥ه ، وشملت هذه الصحيفة أيضاً سماعاً آخر الشيخ الأنصاري المتوفى سنة ١٩٥٨ ومن خصائص هذه النسخة أنها مكتو بة بخط واحد بقلم النسخ المعتاد ، وقد اتبع ناسخها طريقة الإملاء القديمة التي تقوم على تسميل الحمزات المتوسطة بسد الألفات ، وحذف ألف المد المتوسطة ، مثل السكلمات ( بقراءة ، وثلاثين ، ومائة

ومعاوية ) فإنها مكتوبة فى الأصل (بقراية ، وثلثين ، وماية، ومعوية ) ، وتمتاز هذه النسخة بأن الناسح يعمد دائمًا إلى اتباع النحت اللفظى فى كتابة الجل الدعائية مثل جملتى (صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنه ) فإنها مكتوبة فى الأصل (صلعم ، ورضه ) .

وقد كتبت عناوين الفصول في المصورة بحبر يخالف الحبر الذي كتب به المتن في لونه ، وتحتوى هواه ش الصفحات بمض الإضافات القليلة التي كتبت بأقلام أخرى ، ولعلها أقلام بعض القراء من أولئك الذين حازوا هذه المخطوطة ، وهذه الإضافات تـكثر في الجزء الخاص بالقضاء في مصر .

واسم الـكتاب كما هو واضح على صحيفة العنوان « كتاب فتوح مصر والمغرب » .

تأليف أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم القرشى . رواية أبى القاسم على بن الحسن بن حاف بن قديد الأزدى عنه .

رواية أبي بكر محمد بن أحمد بن الفرج القاح عنه .

رواية أبى الحسن على بن منير بن أحمد الخلال عنه .

رواية أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني إجازة عنه .

رواية أبى القاسم هبة الله على بن سعود البواصيرى عنه .

سماع لأبى الميمون عبد الوهاب بن عتيق بن هبة الله بن وردان المقرى. ، ولولده أبى القاسم ، هبة الله .

والذى تجب الإشارة إليه أن ابن قديد لم يكن تلميذاً لابن عبد الحسم ، ولم يثبت أنه قد نقل عنه رواية شفوية ، فلم تتعرض كتب التراجم لهذا بشي • فيها ، ولذا فإنه يبدو أن دور ابن قديد في الرواية لا بعدو دور الناسين للخطوط ابن عمد الحسكم وزيادته بعض الملحوظات في الهوامش ، ويدل على هذا قول في السكتاب منسوب إلى عبد الرحمن بن عبد الحسكم عن أبى الأسود النضر بن عبد الحسكم عن أبى الأسود النضر بن عبدالجبار ، يرجع وقته تاريخياً إلى سنة ٧٣٧ه عندما كان ابن قديد في الثامنة من عمره ، مما لا يستقيم معه أن يكون ابن قديد راوية في مثل هذا العمر .

والمقول في رأيي أن يكون بمض مريدي ابن عبدالحكم الذين عاشوا في جيله قد حازوا مخطوطة ابن عبد الحسكم ، فتوح مصر وللغرب وأخبارها ، وظلت هذه المخطوطة محفوظة عندهم بعد مأساة أسرة ابن عبد الحسكم حتى حصل ابن قديد على نسخة منها بعد وفاة المؤلف ، أوأنه ربما كانت النسخة التي حصل عليها ابن قديد من عمل واحد من تلاميذ ابن عبد الحسكم ، ثم نقلت هذه النسخة إلى أبي بكر محمد بن أحمد بن الفرج القاح ، وهكذا تداول الرواة النقل جيلا بعد جيل ، وقد لقيت المخطوطة عناية الناسخين ، فكان منها عدة مخطوطات شاعت في البلاد العربية والإسلامية ، ثم نقلت ضمن الآثار الثقافية التي عني الأور بيون بنقلها لمكتبات بلاده .

وأيا ما كان الاختلاف بين النسخ فإنه لا يعدو أن يكون خلافا شكلياً لا يمس جوهر السكتاب ولا حوادث التاريخ التي ذكرها ابن عبد الحسكم في أصولها أو في فروعها ، وما كان تعدد الروايات الخبر الواحد إلا توضيحا لفوارق لفظية قد تسكون النقط ، مثل جريان وحرثان ، أو غيره مثل الذكر أو الركن ، والمطبوخ والمنضوج ، وغيرها مما يهتم به أمثال ابن عبد الحكم من المحدثين الرواة ، وهذه المحافظة على الرواية في أشكالها تفسر لنا إلى حد بعيد ، كيف أن ابن عبد الحكم لم يحاول تنقية كتابه من بعض الروايات التي تضمنها السكتاب ، ومثل حديث أبي مريم عن العظاف ، وحكاية جنس البربر من النساء ذوات ومثل حديث أبي مريم عن العظاف ، وحكاية جنس البربر من النساء ذوات الثدى الواحد ، وغيرها مما لا يدخل في حكم المعقول ؛ ولعل ابن الحسكم أراد أن يقدم للمؤرخين من بعده مواد مختلفة من الروايات ، يقومون بنقدها ودراسها ، يقدم المؤرخين من بعده مواد مختلفة من الروايات ، يقومون بنقدها ودراسها ، ونشرها في الأساوب العلمي الصحيح .

وإنه ليهمنى استكمالا لفائدة الباحث فى كتاب «فتوح مصر لإبن عبدالحكم» أن أضع أمام الدارس سجلا زمنيا لتسلسل الحوادث التاريخية الهامة فى أوقاتها، تستبين فيه أزمنتها، إذ أنها قد تاهت فى ذلك الخضم الزاخر من الروايات التى ساقها ابن عبدالحكم فى مصنفه، وقد اكتفيت بذكر مايقابلها فى التاريخ الميلادى بعد مقارنتها بما جاء فى كتب التواريح الأخرى التى عرضت لتسجيل الفتح العربى لمصر،

#### وها هي ذي :

- · (١) ١٢ من ديسمبر سنة ٦٣٦ ، تاريخ وصول جيش عمرو بن العاص إلى العريش .
  - (٢) ٢٠ من يناير سنة ٦٤٠ ، تاريخ فتح الفرما .
    - (٣)مايو سنة ١٤٠، تاريخ غزو إقليم الفيوم .
  - ( ٤ ) ٦ من يونية سنة ٦٤٠ ، تاريخ وصول المدد العربي لعمرو بن العاص .
    - (٥) يوليه سنة ٦٤٠، تاريخ موقعة عين شمس .
    - ( ٦ ) سبتمبر سنه ١٤٠ ، تاریخ بدء حصار حصن بابلیون .
  - (٧) أكتوبر سنة ٦٤٠ ، ثار يخ توقيع المعاهدة بين قيرس المقوقس و بين عرو بن العاص ، وهي التي رفضها هرقل .
  - (۸) من إبريل سنة ٦٤١ ، تاريخ تسليم حصن بابايون ، وهو اليوم الذى يؤرخ به الفتح العربى لمصر ، وقد ذكر الطبرى فى تاريخه ، أن فتح الحصن كان فى شهر ربيع الثانى من سنة ٢٠ للهجرة ( ٢٠ مارس ١٧ إبريل سنة ٢٥١ م
    - ( ٣ ) ١٣ من مايو سنة ٩٤١، تاريخ فتح نقيوس .

- (١٠) يونية سنة (٦٤)، تاريخ بدء الهجوم على الإسكندرية . .
- (١١) ٨ من نوفبر سنة ١١٤ ، تاريخ تسليم مدينة الأسكندرية .
- (١٢) ١٧ من سبتمبر سنة ٦٤٣ ، تاريخ إجلاء الروم عن الإسكندرية .
  - (١٣) أواخر سنة ٩٤٥ ، تاريخ ثورة الإسكندرية بقيادة منويل.
  - (١٤) صيف سنة ٦٤٦ ، تاريخ الفتح العربي الثاني للاسكندرية .

\* \* \*

و إنه بما يستأهل الذكر فيا نحن بصدده من التسجيل ، أن كتاب ابن عبد الحكم مع وفايته في تناول أخبار الفتح العربى ، فإنه قد أغفل تماما ذكر شيء ما عن مكتبة الإسكندرية التي لفظ بعض المؤرخين المتساخرين في كلامهم عنها ، فذكروا أن العرب قد أحرقوا هذه المسكتبة العظيمة ، ولوأن شيئًا من هذا قد حدث فما كان هناك بدّ من أن يذكره ابن عبد الحكم ، وهو المؤرخ الذي لم يترك في كتابه صغيرة أو كبيرة حول الفتح العربي إلا أحصاها وذكرها ، وإن كان فيها مساءة إلى الحسكم العربي .

وتقوم قصة إحراق العرب لمسكمتية الإسكندرية في أصلها على مارواه أبو الفرج بن العبرى في كتابه « مختصر تاريخ الدول » ، من أن رجلا من قسوس القبط اسمه « حنا الأجرومي» قد أخرج من عمله لما نسب إليه من زيغ في عقيدته، فاتصل بعدرو بن العاص ، ولتي عنده حظوة .

فلما أنس الرجل من عمرو قال له يوما .

- لقد رأيت المدينة كلها ، وختمت على ما فيها من التحف ، ولست أظلب إليك شيئًا مما تنتفع به ، بل شيئًا لا نفع له عندك .

فقِال له عمرو:

-- وماذا تعنى بقولك ؟\_

فقال: أعنى بقولى ما في خزانة الروم من كتب الحسكمة •

فقال له عمرو : إن ذلك أمر ليس لى أن أقطُّع فيه رأيا دون إذن الخليفة .

ثم أرسل عمروكتابا إلى عمر بن الخطاب يسأله في الأمر .

فأجابه عمر قائلا: ٠٠٠ وأما ماذ كرت من أمر الكتب، فإن كان ما جاء بها يوافق ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة لنا به ، وإذا خالفه فلا أرب لنــا فيه وأحرقها .

فُلماجاء الـكتاب إلى عمرو أمر بالـكتب فوزعت على حمامات الإسكندرية لتوقد بها ؛ فماز الوا يوقدون بها ستة أشهر .

وهذه القصة الخيالية التي رواها أبو الفرج ( ١٢٣٦ - ١٢٨٦ م ) تتمثل فيها سخافات مستبعدة ينكرها العقل ، وقد أنسكرها فعلا عليه بعض المؤرحين الحققين من الأورو بيين ، فذكروا في أقوالهم المؤيدة بالأسانيد والحقائق :

- ( 1 ) أن « حنا الأجرومي » الذي تذكره القصة قد مات قبل عزوة العرب بزمن طويل ، وأنه كان من أهل الإسكندرية .
- (٢) أن مكتبة الإسكندرية لوكانت لا تزال باقية عندما عقد المقوقس صلحه مع العرب على تسليم الإسكندرية لكان من المؤكد أن تنقل هذه الكتب إلى بلاد الروم ، فقد أبيح ذلك في شرطالصلح الذي يسمح بنقل المتاع والأموال في مدة الهدنة بين عقد الصلح وبين دخول العرب الإسكندرية ، وقدرها أحد عشر شهرا .
- (٣) لو صح أن هذه المسكتبة قد أتلقها العرب حقيقة لما أغفل ذكر ذلك كاتب من أهل العلم ، كان قريب العهد من الفتح العربي ، وهو «حنا النقيوسي».

( ٤ ) أن كتَّاب القرنين الحامس والسادس الميلاديين لايذكرون شيمًا عن وجود هذه المكتبة ، وكذلك كتاب أوائل القرن السابع ، وأنقصة إحراق العرب لمسكتبة الإسكندرية لمتظهر إلا بعد نيَّفوخسائة عام من وقتحدوثها المزعوم، فضلاعن أنأبا القرجراوى القصة مؤرخ منهم ، فهو إسرائيلي الأصل ولد في أرمنية ، ثم تنصّر مسيحياً يمقو بياً ، وهو في كتابه « مختصر تاريح الدول » يتناول الحوادث التار يخية من زاوية له فيها مآرب خاصة ، فيهمل منها ما يشاء ، ويبرز فيها ما يريد وفق هواه الذي يضل سبيله فيه ، فلا يعلم قوله السابق . من قوله اللاحق ، ولا يكاد يميز الصواب منهما ، كما تدل عليه هذه القصة ، قصة إحراق العرب مكتبة الإسكتدرية التي انفرد بروايتها في كتابه «مختصر تاريخ الدول» مع أنه لم يذكرها في كتابه « تاريخ الكنائس » الذي كتبة باللغة السريانية ، وكتاب مختصر تاريخ الدول مأخوذ من كتاب تاريخ الـكنائس. فلم يبق هناك أدىي شك في أن هذه الأدلة قاطعة بما ذهب إليه مؤرخو الغرب أمشال ( رينودو . Renaueot ، وحبون . Gibbon من عدم تصديق قصة أبى الفرج ابن العبرى التي لا تعدو أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة ؛ ليس لها أساس في التاريخ الصحيح ، والتي ينقضها تماماً ما عرف عن العرب من عنايتهم الفائقة بالـكتب القديمة التي وقعت في أيديهم ، فحفظوها وترجوا منها ، وأقاموا عليها الأكادعيات الملية.

\* \* \*

و بعد ، فإن كتاب «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحـكم من الـكتب التىخلفت فى نفسى أثرا كبيرا ، يمتزج فيه الإعجاب والتقدير بالرغبة فى أن تتملك المسكتبة التاريخية كتابا مرجعاً قيمًا مثله ، وقد نشرته مُفردا القسم التاريخي منه فى هـــذا الجزء الأول من الـكتاب ، وزودته بالخرائط والصور الموضحة ،

وسيصدر الجزء الثانى منه مضمّنا القسمين الخاصين بالقضاء، وبالمحدثين وأحاديثهم، التي رواها عنهم أهل مصر، ومذيلا بالفهارس الفنية المختلفة لجملة الكمتاب.

و إنى أستمنح القارئ ارتضاء، أنى لم أجد من الهنات المطبعية التى ندّت عن النظر أثناء مراجعة تجارب الطبع ما يستحق الإبراز فى ثبت خاص، فهى قريبة الإدراك، مهلة الوضوح م؟

المعادى فى مايو ١٩٦١



صحيفة عنوان المخضوط



الصحيفيّان الأولى والثانبة من المحطوط

#### يسب لمِللهُ الرَّمْ زَالِيَّ عَيْر

أخبرنا الشيخ الصالح الأديب أمين الدين أبوالقاسم سيّد الأهل ، هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب الأنصارى الخزرجى ، المعروف بالبوصيرى ، قراءة عليه قال :

أخبرنا الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم بن على بن محمد ين خلف المديني بقراءة الحافظ. أبي طاهر ، أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني وأنا شاهد أسمع عصر في سنة خمس عشرة وخمسائة ( هجرية ) قال :

أخبرنا أبو الحسن على بن منير بن أحمد الخلال في كتابه سنة خمس وثلاثين وأربعائة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج القتاح قال اخبرنا أبو القاسم على بن الحسن بن خلف بن قديد الأردى قال ، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبران التحييي عن أبى قبيل عن عبدالله بن عرو ابن الماص قال : حدثنى أبى عن حرملة بن عران التحييي عن أبى قبيل عن عبدالله بن عرو ابن الماص قال : حلقت الدنيا على صورة الطير برأسه وصدره وجناحه وذنبه ، فالرأس مكة والمدينة والمين ، والصدر الشام ومصر ، والجناح الأبمن العراق ، وخلف العراق أمة يقال لها واق واق ، وخلف

<sup>(</sup>۱) جاء فى شرح القاموس أنها بلاد الصين ، وقد ورد ذكرها فى كثير من كتب المؤرحين المرب القدامى ، وكتب الرحالة العرب ، وليس لها ذكر فى التواريخ العاميةالصحيحة ولعل المرب أطلقوا اللفظ على بلاد بجهولة لهم ، سمعوا أن بها كثيرا من طيور الماء التى تسمى الوأقة .

وقد ورد ذكر بلاد الواق وواق الواق فكتاب المسالك والمالك للاصطخرى ، ولكنه لم يبين موقعها على خرائطه المصورة التي يضمهاكتابه المخطوط بدار الكتب .

ذلك من الأمم مالايعلمه إلا الله ، والجناح الأيسر السند (1) وخلف السند الهند ، وخلف السند الهند ، وخلف المند أمة يقال : لها منسك وخلف السند ألم يقال : لها منسك وخلف الله وخلف ناسك أمة يقال : لها منسك وخلف ناسك من الأمم مالا يعلمه إلا الله عز وجل، والذنب من ذات الحتام (٢) إلى وغرب الشمس ، وشر ما في الطير الذ تَب.

#### ذ کر

### وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفيط

خبرنا على بن الحسن بن خلف بن قديد قال حدثنا عبد الرحمن ، قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز وعبد الملك بن مسلمة قالا : حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا ، فان لهم ذمّة ورحِا.

قال ابن شهاب، وكان يقال: إن أم اسماعيل بن إبراهيم عليها السلام مهم. حدثنا عبد الله بن صالح وتحمد بن رُمح قالا : حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن ابن لكعب بن مالك (٤) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

<sup>(</sup>۱) السند نهر معروف فى الهند، وقد لجاء فى معجم البلدان أن السند بلاد بين الهند وكرمان وسجستان، وأنها خس كور، وأن قصبة السند مدينة يقال لها المنصورية، السبة للى منصور بن جهور عامل بنى أمية، وكان أسمها قبلا همنا باذ.

 <sup>(</sup>۲) لم أعثر في المراجم التاريخية والجنرافية على توضيح لمدلول هذين اللفظين يحددهما
 وإن كان ذكرهما قد وردكثيرا في كتب التاريخ القديمة المؤرخين المرب .

<sup>(</sup>٣) ذات الحمام أحدى الموانى المصرية على البحر الأبيش المتوسط، ولم يرد لها ذكر في المراجع التاريخية أو الجنرافية الا ما ذكره ابن الكندى عنها في عدة ثنور مسمر، وأنها أربعة عصر رباطا، وهي المريش وتنيس وشطا ودمباط والبرلسن ورشيد والاسكندرية وذات الحمام، ولعلها الساوم.

<sup>(</sup>٤) كعب بن مالك أحد الصحابة ، وهو من الثلاثة الذين خافرا في إحدى غزوات الرسول ونزل فيهم قوله تمالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى لمذا ضافت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله للا إليه ... الآية رقم ١١٨ من سورة الثموبة .

قال الليث : لابن شِهاب ، ما رحِمُهم ؟ .

قال: إن أم إساعيل منهم.

أحبرنا أبى عبد الله بن عبد الحكم وحامد بن محيى قالا ، حدثنا سفيان الله عن الزهرى ــ أظنه عن ابن لكعب بن مالك ــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

حد شا عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله البكّائي ن محمد بن اسحاق قال ، حدثنى محمد بن عُبَيدالله بن عُبَيدالله بن شهاب الزهرى أن عبد الرحن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ثم السّالَى حد ثه عن رسول الله عَلَيْكَم مثله .

قال ابن اسحاق : فقلت لمحمد بن مسلم ، ما الرحم الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

فقال : كانت هاجر أم أسماعيل منهم .

حدثنا أبى عبدالله بن عبد الحكم حدثنى رشدين بن سعد، وحدثنا عبدالملك بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن وهب عن حَرْ ملة بن عمران التُجيبي (۱) عن عبد الله على الله المرحن ابن شماسة المهرى قال: سممت أبا ذر يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط (۲) ، فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحا .

حدثنا سعید بن مَیْسَرة عن اسحاق بن الفرات عن ابن لَهِیعة عن الأُسُود ابن مالك الحمیری عن بحیر بن الحطاب الله عنها أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: إن الله عز وجل سیفتج علیکم بعدی مصر ، فاستوصوا بقبطها خیرا ، فإن لسکم منهم صِهراً وذمة .

<sup>(</sup>۱) فى نسخة ح النجيبي ، وهو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران ، أبو حفس النجيبي المصرى ، صاحب الامام الشافعي ( تقريب التهذيب صحيفة ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الفيراط وزن يختلف حسب البلاد ، وقد كانت قيمته بمكة إذذاك ربىرسدس الدينار.

حدثنا عبد اللك بن مسلمة ويحيى بن عبد الله بن "بكآير عن ابن لَمَيمة عن ابن هُبيرة أن أباسالم الجُيشاني سيفان بن هاني أخبره أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إنكم ستكونون أجناداً ، و إن خدر أجنادكم أهل الغرب منكم ، فاتقوا الله في القبط ، لا تأكلوهم أكل الحضر (1) » .

حدثنا أبى ، حدثنا إساعيل بن عَيّاش عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم. ابن كِسار أن رسول أن صلى الله عليه وسلم قال : استوصوا بالقبط خيراً فإنسكم ستجدونهم نِثْم الأعوان على قتال عدوكم » .

حدثنا عبد اللك بن مسلمة عن الليث وابن لهيمة، قال عبد الملك :

وأخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب أن أبا سَلَمة ابن عبد الرحمن حدثه أن رسول الله عليه وسلم أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب، وقال، « الله . . . الله في قبط مصر، فإنسكم ستظهرون عليهم، ويكونون لسكم عُدة وأعوانا في سبيل الله » .

قال: وحدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن وهب عن موسى بن أيوب النفافقي عن رجل من الزَّبَد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فأغمى عليه ، ثم أَفَاق ، فقال « استوصوا بالأُدْم الْجُمْد (٢٠) » . ثم أغى عليه الثانية ، ثم أفاق . فقال مثل ذلك .

فقال القوم لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأدم الجمد؟ فأفاق ، فسألوه ، فقال : « قبط مصر ، فانهم أخوال وأصهار ، وهم أعوانكم على عدو كم وأعوانكم على دينكم » .

<sup>(</sup>١) الحضر هو الذي يتحين طعام الناس حتى يحضره .

<sup>(</sup>٢) الأدمة هي السمرة ، والآدم من الماس الأسمر ، والجمد جم جَــمد وهو الرجل ذِو الشعر الفلفل .

قالوا : كيف يكاونون أعواننا على ديننا يارسول الله ؟

قال: « يكفونكم أعمال الدنيا، وتتفرغون للعبادة ، فالراضى بما يُؤْتَى اليهم كالفاعل بهم ، والكاره لما يؤنَّى إليهم من الظلم كالمتنزَّ منهم» .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن أبي هاني و الخولاني عن أبي عالى و الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبُلِيّ وعمرو بن حُرَيْثُ (١) وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنكم ستقدمون على قوم ، جُمْدُ ووسهم ، فاستوصوا بهم خيراً ، فإنهم قوة لسكم و بلاغ إلى عدو كم بإذن الله نعالى » — يعنى قبط مصر .

حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيمة عن ابن هابىء، أنه سمع الخبُـلى وعمرو بن حُر بِث<sup>(1)</sup> يحدّثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .

حدثنا عبد الملك بن هشام، أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيمة، حدثنى عُمَر مولى غُفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الله َ . . . الله َ في أهل الذمة، أهل المَدَرَة السوداء، السُّحُم (٢) الجعاد، فإن لهم نسبا وصهرا » -

قال عمر مولى غفرة :صهرُهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرَّر فيهم ، ونسبهم أن أمَّ إساعيل هاجرمن أمَّ العرب، قرية كانت أمام الفَرَ ما من مصر .

حدثنا عثمان بن صالح أخبرنا مروان القصاص قال: صاهر إلى القبط من الأنبياء صلوات الله عليهم ثلاثة: إبراهيم خليل الرحمن — عليه السلام -- تسرَّر هاجر، ويوسف صلى الله عليه وسلم تزوج بنت صاحب عين شمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسرر مارية القبطيَّة.

حدثنا هانيء بن المتوكل، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب أن

<sup>(</sup>۱) فی نسخهٔ ه عمر ، وهو عمرو بن حریث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی ، صحابی صفیر ، مات سنهٔ خس وُنمائین .

<sup>(</sup>٢) السحم جمم أسحم ، والسحمة سواد كلون الغراب .

قرية هاجر «ياقُ» التي عند أمّ دُنين (١) ، ودفنت هاجر حين توفيت كا حدثنا ابن هشام عن زياد بن عبد الله عن ابن اسحاق في الحِجْر .

قال ابن هشام : تقول العرب هاجَر وآجَر ، فيبدلون الألف من الهاء ، كما قالوا : هَراق الماء وأراق الماء ، ونحوه .

#### 53

#### بعض فضائل مصر

حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيمة عن بكر بن سَوادة ، و بكر بن عمرو المولان ، برفعان الحديث إلى عبد الله بن عمرو ، قال : قبط مصر أكرم الأعاجم كلها ، وأسمحهم بدا ، وأفضلهم عُنصرا ، وأقربهم رحماً بالمرب عامة و بقر يش خاصة ، ومن أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى مثلها في الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين بخضر زروعها وتنور عمارها .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن عمرو المتعافري عن كمعب الأحبار قال: من أراد أن ينظر إلى شَبّه الجنة فلينظر إلى مصر إذا أخْرَ فت (٢)، وقال غير أبى الأسود: إلى أرض مصر إذا أزهرت.

وقال غير ابن لهيمة : وكان منهم السَكرة ، فآمنوا جميما في ساعة واحدة ، ولا نملم جماعة أسلمت في ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط .

قالوا: وكانوا كما حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيمة عن عبد الله ابن لهبيرة السَّهَأَى و بكر بن عمرو الخولاني و يزيد بن أبي حبيب المالكي ، يزيد بعضهم

<sup>(</sup>١) أم دنين : قرية كانت بين القاهرة والنيل ، وقد اختلنات عازل أرباس العاهمية . وموضمها المنطقة المتدة من حديقة الأزبكية إلى جامع أولاد عنان الآن ، وبدكانت قرية حصينة وفي مرفئها سفن كثيرة .

<sup>(</sup>٢) أي في زمن الخزيف .

على بعض فى الحديث ، اثنى عشر ساحرا رؤساء ، تحت يدى كل ساحر عنهم عشرون عريفا ، تحت يدى كل ساحر عنهم عشرون عريفا ، تحت يدى كل عر بف منهم ألف من السحرة ، فكان جميع السحرة مائتى ألف وأر بعين ألفا ، ومائتين واثنين وخسين إنسانا بالرؤساء والعرفاء (1) ؛ فلما عاينوا ماعاينوا أيقنواأن ذلك من الساء ، وأن السحر لا يقوم لأمر الله . فخر الرؤساء الاثنا عشر عند ذلك سُجدا ، فا تبعهم العرفاء ، واتبع العرفاء من بقى ، وقالوا : آمنا برب العالمين ، رب موسى وهرون ؛ ولم يفترن منهم أحد مع من افترن من بنى اسرائيل فى عبادة العجل .

حدثنا هاني ً بن المتوكل ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن تُدَيْمًا كان يقول : ماآمن جماعة قطّ في ساعة واحدة مثل جماعة القبط.

حدثنا أبوصالح ، حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب أنه بلغه أن كعب الأحبار كان يقول : مثل قبط مصر كالغَيْضَة كلما تقطِعت نَبَتَت حتى يُخَرِّب الله بهم و بصناعتهم جزائر الروم .

قال: وكانت مصر - كما حدثنا عبد الله بن صالح، وعمان بن صالح عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى عن أبى رُهم السّماعي - قناطر وجسورا بتقدير وتدبير، حتى إن الماء ليجرى تحت منازلها وأقبيتها (٢) ، فيحبسونه كيفشاءوا ، و يرسلونه كيف شاءوا .

فذلك قول الله—عزّ وجلّ — فيما حكى من قول فرعون (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ، وهذه الأمهارُ تجْرِي مِنْ تحْدِقِي، أَفلَا تُنبْصِرُون ) (٣) .

ولم يكن في الأرض بومنذ ملك أعظم من ملك مصر ، وكانت الجنَّات محافق

<sup>(</sup>١) ف تحديد المدد مبالغة تحتاج إلى دليل، وهو ما تفتقر إليه هذه الرواية وأمثالها في كتب القدامي من مؤرخي العرب، ولمن دل العدو على شيء فإنها يدل على السكثرة .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة 🛦 وأبنيتها .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥١ من سورة الزخرف :

النيل من أوّله إلى آخره فى الجانبين جميعا مابين أسوان إلى رشيد، وسبعُ خَابُجُ (١): خليج الاسكندرية ، وخليج سَخا (٢)، وخليج دِمْياط ، وخليج مَنْف ، وخليج الله يُقطع منها شىء الله يُقوم ، وخليج المنْهَى ، وخليج سَرَ دُوسَ حَنَّات مَتَّصلة لا ينقطع منها شىء عن شىء . والزرع مابين الجبَليْن من أول مصر إلى آخرها مما يبلغه الماء .

وكان جميع أرض مصركلها تُرْوى من ستة عشر ذراعا لما قدّروا ودّ بروا من قناطرها وخُلجها وجسورها ، فذلك قوله عزّ وجل (كمْ ترَكوا مِنْ جنَّاتِ وَعُيُونِ وزُرُوعِ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ (٢) ) .

قال: والمقام السكريم المنابرُ - كان بهاآلف منبر (١٠) .

قال : وأما خليح الفيوم والمهى فحفرها يوسف - عليه السلام - وسأذكر كيفكان ذلك في موضعه ، إن شاء الله ؛ وأما خليج سردوس فإن الذي حفره هـــــامان .

حدثنا عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح قالا : حدثنا ابن لهيعة عن يحيى ابن مَيْمون الخَضْرَ مِيّ عن عبد الله بن عمرو بن الماص « أن فرعون استعمل هامان على حفر خليج سردوس ، فلما ابتدأ حَفْره أناه أهل كل قرية يسألونه أن يُجرى الخليج تحت قريتهم ويعطونه مالا .

قال : وكان يذهب به إلى هذه القرية من تحو المشرق ثم يردّه إلى قرية

 <sup>(</sup>١) الخليج من البحر الشرم الذي يمتد منه في اليابس ، ومن معانيه اللغوية النهر بقتطم
 من النهر الأعظم إلى موضم ينتفر به فيه .

<sup>(</sup>۲) سخا بلد من أعمال مركزكفر الشيخ حاليا ، وكانت كورة ، وقسبة الحورة الغرية المحورة الغرية المدورة الغرية المدينة في عهد الدولة الأيوبية، وكان بها دار الوالى ، وإليها ينسب الامام الشيخ على السخاوى المقوم المقوم المقوم المقوم المعرف المقوم المدين السخاوى صاحب كرتاب المضوء اللامم في أهل الغرن التاسم ، ( الخطط التوفيقة صحبفة ١٢ الجزء الحادى عشر ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة الدخان .

<sup>(</sup>٤) المنبر مرقاة الخطيب وسمى منبرا لارتفاعه وعلوه ، وانتبر الامير إذا ارنفم فوق المنبر ، وقد اتخذت المنابر من قديم ، ويستعمل لفظها للدلالة على الخطط والأماكن ، وق تحديد العدد مبالفة ،

من نحو كربر القبلة (١) ، ثم يرد و إلى قرية في الغرب ، ثم يرد وإلى قرية في القبلة (٢) ، و يأخذ من أهل كل قرية مالاحتى اجتمع له في ذلك مائة ألف دينار . فأتى بذلك يحمله إلى فرعون ، فسأله فرعون عن ذلك ، فأخبره بما فعل في حفره . فقال له فرعون : « وَ يُحِك ، إنه ينبغي للسيّد أن يعطف على عباده (٦) ، و بفيض عليهم ، ولا يرغب فيما بأيديهم . رد على أهل كل قرية ما أخذت منهم » . فرد م كنّه على أهله .

قال : فلا رُيعلم بمصر خليج أكثر عطُوفًا منه لما فعل هامان في حقره .

وكان هامان -- كما حدثنا أسد عن خالد بن عبد الله عن محدّث حدَّنة 
نَبَطِيًّا (٤) ، وكانت مجيرة الإسكندرية كما حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث
ابن سعد كر ماً ، كلهالامر أة المقوقس ، فكانت تأخذ خراجهامهم ، الحر بفريضة
عليهم ، فكثر الحر عليها حتى ضاقت به ذر عا ، فقالت : لا حاجة لى في الحمر ،
أعطوني دنانير ؛ فقالوا : ليس عندنا ، فأرسلت عليهم الما وفر قها ، فصارت محيرة ،
يصاد فيها الحيتان ، حتى استخرجها بنو العباس ، فسد وا جسورها ، وزرعوا فيها .

#### 5

# نزول الفبط عصر وسكناهم بها

حدثنا عُمَان بنصالح ، حدثنا ابن لهيعة عن عيّاش (٥) بن عباس القَتْباني عن حَنْسَ بن عبدالله الصَّنْعاني عن عن عبد الله بن عباس قال : كان لنوح - عليه السلام - وَنَشَ بن عبدالله عن الولد : سام بن نوح ، وحام بن نوح ، ويافث بن نوح ، ويُحطَون بن

<sup>(</sup>١) يسنى "بالشمال الغربي . (٢) يسنى : الجنوب الشهرق .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ج (عبيده):

 <sup>(</sup>٤) واحد الانباط وهم سكان سواد العراق، وإنما سموا بذلك لاستنباطهم ما يحرج
 من الأرض ؟ وهامان هو وزير مرابتاج فرعون موسى من الأسرة التاسعة عشرة .

<sup>(</sup>ه) في نسخة ب عباس ، والصواب أنه عباش بن عباس القتباني، بكمسر القافوسكون الناء ، المصري ، وهو ثقة من المحدثين .

نوح ، وأن نوحا \_ عليه السلام \_ رغب إلى الله — عزّ وجلّ — وسأله أن يرزقه الإجابة في ولده وذريته حين تكاملوا بالنماء والبركة . فوعده ذلك ،

فنادى نوح وُلدَه ، وهم نيام عندالسحر ، فنادى ساما ؛ فأجابه يسمى ، وصاح سام فى ولده ، فلم يجبه أحد منهم إلا ابنه أرفحشذ ، فانطلق به معه حتى أتياه ، فوضع نوح يمينه على سام ، وشماله على أرفيخشذ بن سام . وسأل الله عز وجل أن يبارك فى سام أفضل البركة ، وأن يجمل المُلك والنبوّة فى ولد أرفيخشذ .

ثم نادى حاما ، فتلفّت يمينا وشمالا ولم يجبه ، ولم يقم إليه هو ولا أحد من ولده ، فدعا الله عز وجل أن يجعل ولده أذّ لا ، ، وأن يجعلهم عبيدا لولد سام .

قال: وكان مِصْر بن بَيْصَر بن حام نائما إلى جنب جدّه حام ، فلماسمع دعاء نوح على جدّه وولده قام يسعى إلى نوح ، فقال ياجدى ، قد أجبتك إذ لم يحبك أبى ولا أحد من ولده ، فاجعل لى دعوة من دعوتك ، ففرح نوح مايه السلام ووضع يده على رأسه ، وقال : اللهم إنه قد أجاب دعوتى فبارك فيه وفى ذريته ، وأسكنه الأرض المباركة التى هى أم البلاد وغوث العباد ، التى نهرها أفضل أنهار الدنيا ، واجعل فيها أفضل البركات ، وسخوله ولؤلده الأرض ، وذلاها ، وقو هم عليها .

قال: ثم دعا ابنه یافت، فلم یجبه هو ولا أحد من ولده، فدعا الله، عزوجل،، علیهم أن یجعلهم شرار الخلق.

قال : ثم دعا ابنه يحطون فأجابه، فدعا الله \_ عز ّ وجل \_ أن يجمل له البركة ، فلم يكن له ولد ولا نسل .

فعاش سام مباركا حتى مات ، وعاش ابنه أرفخشذ بن سام مباركا حتى مات ، وكان الملك الذي يحبّه الله والنبوّة والبركة في ولد أرفخشذ بن سام .

وكانأ كبر ولدحام كنعان بن حام ، وهو الذي حيل به في الزَّجر في الفُـلك،

فدعا عليه نوح ، فخرج أسود ، وكان في ولده الجفاء والملل والجبروت ، وهو أبو السودان والحبش كلهم .

وابنه الثانى كُوش بن حام ، وهو أبو السّند والمند، وابنه الثالثُ قوط بن حام، وهو أبو القبط كايهم .

وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا سليمان بن بلال ، وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، بن المستببقال : ولد نوح النبي - عليه السلام - ثلاثة نفر : سام وحام و يافت ، فولد كل واحد من الثلاثة ثلاثة، فسام أبو العرب وفارس والروم (۱۱) ، و يافث أبو الصقالبة والترك و ياجوج وماجوج (۲) ، وحام أبو السودان والبر بر والقبط .

ثم رجع إلى حديث عثمان قال : فولد بيصر بن حام أربعة ، مصر بن بيصر، وهو أكبرهم ، والذى دعا له ، وفارِق بن بيصر ، ويلح بن بيصر .

ِ قال غير عَبَان فولد مصر أر بعة، قِفْط بن مصر، وأَ شَمُن بن مصر، وأَ تريب بن مصر، وأَ تريب بن مصر، وساء بن مصر (٢).

حدثنا عُمَان بن صالح و يحيى بن خالد عن ابن لهيمة وعبد الله بن خالد يزيد أحدها على صاحبه ، وكان عُمان رّبما قال، حدثني خالد بن نُجيح عن ابن

<sup>(</sup>١) ليش الفرس والروم من الجنس السامي .

<sup>(</sup>۲) يأجّوج ومأجوج ، جاء فى كتب الجنرافية القديمة وفى كتب الرحالة العرب، أنهم صنف من الاتراك الفترقيين ، كانت تسكن شرق أخربيجان ، وليس و التاريخ ما يفيد فى توضيحهما ، وقد اعتمد المؤرخون على السكتب السماوية فى التعريف ببأجوج ومأجوج . ( الآية رقم ١٤ من سورة السكهف ) وانظر صحيفة ٤١ من كتاب الأثار الباقية عن القرون الحالية للبيروني طبعة سنة ١٨٧٨ م بأوربا .

<sup>(</sup>٣) ليس لهذه الرواية ما يؤيدها من الأسانيد التاريخية الصحيحة ، والملحوظ في كتب المؤرخين المرب أنهم قد اتخذوا من أسماء البلاد مادة للالساب ، تساير. الاشتقاق الانوى .

. لهيمة وعبدالله بن خالدقالوا: فكان أول من سكن بمصر بعد أن غرّق الله قوم نوح بيصر بن حام بن نوح، فسكن منف (١) - وهي أول مدينة عرّت بعد الفرق - هو وولده ، وهم ثلاثون نفسا ، قد بلغوا و تزوّجوا ، فبذلك سميت مافة ، ومافة ، بلسان القبط ، ثلاثون ،

قال : وكان بيصرين حام قد كبر وضعف ، وكان مصر أكبر ولده ، وهو الذى ساق أباه وجميم إخوته إلى مصر ، فنزلوا بها ، فبمصر بن بيصر ستميت مِصْرُ مصْرَ ، فحاز له ولولده ما بين الشجر تين خلف العريش إلى أسوان طولا ، ومن برقة إلى أَيْلَة عرضا .

> قال : ثم إن بيصر بن حام توفى ، فدفن فى موضع أبى هِر ُمِيس . قال غير عُبَان : فهى أول مقبرة كُتبر فيها بأرض مصر .

قال : ثم رجع إلى حديث عُمان بن صالح وغيره قال : ثم إن بيصر بن حام توقى ، واستحلف ابنه مصر ، وحاز كل واحد من إخوة مصر قطعة من الأرض لنفسه ، سوى أرض مصر التي حازها لنفسه ولولده ، فلما كثر ولد مصر وأولاد أولادهم قطع مصر لكل واحد ولده قطيعة يحوزها لنفسه ولولده ، وقسم لهم هذا النيل .

قال : فقطع لابنه قِفط موضع قِمْط (٢) ، فسكنها ، وبه سميت قفط قفطًا ،

 <sup>(</sup>١) منف عاصمة مصر في العهد الفرعوني بعد وحدة الشمال مم الجنوب في عهد مينا ،
 ومكانها جنوب الأهزامات بالجيزة قبالة الفسطاط ( مصر القديمة ) .

<sup>(</sup>٢) قفط بلدة مصرية قديمة جنوبى مدينة فومى ، وهى أقرب إلى الجبل منها إلى النيل ، وتقم في الجهة الشرقية من النيلءلى بعد سمعة أميال . وقد سماها اليونان ، كبتوس ، وينسب الميها الشيخ على بن يوسف بن لم براهيم الشيباني الذي تولى الوزارة في حامب في أوائل سنة 115 هـ ، وكان ذا دراية في الهندسة وجميم العلوم والتواريخ (راجم كتاب الخطط التوفيقية س ١٠٥ الجزء الرابع عشمر ) .

ومافوقها إلى أسوان ، وحادومها إلى أشمون (١) في الشرق والغرب ، وقطع لأشمن من أشمون فما دومها إلى منف في الشرق والغرب ، فسكن أشمن أشمون ، فسميت به ، وقطع لا تربب ما بين منف إلى صاء ، فسكن أثر يب (٢) فسميت به ، وقطع لصاء ما بين صاء "كل البحر ، فسكن صاء ، فسميت به ، فسكانت مصر كلها على أربعة أجزاء : جزءين بالصعيد وجزءين بأسفل الأرض .

قال: ثم توفى مصر بن بيصر، فاستخلف ابنه قفط بن مصر، ثم توفى قفط ابن مصر، فاستخلف أخاه ابن مصر، فاستخلف أخاه أثر يب بن مصر، فاستخلف أخاه صا بن مصر، ثم توفى أثر يب بن مصر، فاستخلف أخاه صا بن مصر، ثم ثوفى صا بن مصر، ثم توفى صا، ثم توفى ما يق بن تدارس بن صا، قاستخلف ابنه ما ليق بن تدارس، فاستخلف ابنه فاستخلف ابنه خربتا بن ماليق، فاستخلف ابنه خربتا بن ماليق، فاستخلف ابنه خربتا بن ماليق، فاستخلف ابنه كالمحكن بن خربتا بن ماليق، فاستخلف ابنه كالمحكن بن خربتا،

(١) أشمون المروفة قاعدة مركز أشمون من أعمال محافظة المنوفية ، والراد الأشموين التي تقم بين قفط ومنف كلم حتى يتسق التقسيم كوفد جاء في الخطط التوفيقية من ٧٤ من الجزء الثامن ، وكان يقال لها أشمون بالافراد كوكانت مديرية المنيا تسمى مديرية الأشمونين كولانزال آثار هده المدينة القديمة باقية كوقد بنيت قبيها ماوى من أعمال محافظة النيا بالوجه القبلي .

(٢) أتربب قرية بالقرب من بنها حاضرة محافظة القليوبية وتعرف بتل أتريب ، وكانت قديما من المدن العظيمة على الشاطىء الصرتى للنيل ، وبقال لها أتريبيس في التواريخ اليونائية ، ويروى المؤرخون أن طولها كان اثني عشر ميلا وعرضها كذلك ،وكان لها اثنا عشر بابا ، وكان بها خليج تجرى به مياه النيل ، وتنفرع منه ترع صنيرة بحيط منها الماء بالمساكن ، وذكر ابن اياس أن بساتينها كانت مملوءة بالاشجار المنمرة وبيوتها في غاية الحسن وكانت قاعبة لقلم تعزى اليها قراه ، وهي مائة قرية وثمانية :

(٣) ساهمي ما الحجر: وهي بلدة عركز كفر الزيات من أعمال محافظة البحيرة شرقي فرع رشيد: وكانت ما من أعظم مدن الوجه البحري: وهي غير صال الحجر ( تنيس ) وقد ذكر هيرودوت أنه كان بها قد أوزيس :

وجاً في قاموس الجنرافية الأفرنجي أن سكروب الذي أسس مدينة أثبينا ببلاد البوءان. أصله من ما الججر ، وقد دخل بلاد البونان سنة ١٦٤٣ ق - م - فلكهم نحوا من مائة سنة ، ثم وفي ولا ولد له ، فاستخلف أخاه ماليا بن خِرْ بتا ، ثم نوفي ماليا بن خربتا فاستخلف ابنه طوطيس بن ماليا ، وهو الذي وهب هاجر لسارة امرأة إبراهيم خليل الرحمن (١) عليه السلام ،

## ذكسر

## دخول إبراهيم مصر

وكان سبب دخول إبراهيم \_ عليه السلام \_ مصر كا حدثنا أسد بن موسى وغيره ، أنه لما أمر بالخروج عن أرض قومه والهجرة إلى الشام خرج ومعه لوط وسارة ، حتى أنوا حر"ان (٢) ، فنزلها، فأصاب أهل حران جوع ، فارتحل بسارة ، ير بد مصر ، فلما دخلها ذكر جماكها لمله كها، ووصف له أمرها ، وكان حسن سارة كا حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عبد الله بن خالد عن خالد بن عبد الله عن السكلى عن ابن عباس قال : كان حسن سارة حسن حو"اء .

قال : ثم رجع إلى حديث أسدوغيره قال، فأمر بها ، فأدخلت عليه ، وسأل إبراهيم ـ عليه السلام ـ قال له : ما هذه المرأة ؟ ، قال : أختى .

فهم الملك بها ، فأيبس الله يديه ورجليه ؛ فقال لإبراهيم :

- هذا عملك ، فادع الله لى ، فوالله لا أسُوءك فيها .

فدعا الله له ، فأطلق الله يديه ورجليه ، وأعطاها غنما و بقراً ، وقال : ما ينبغي لهذه أن تخدم نفسها ، فوهب لها هاجرا .

<sup>(</sup>۱) المعروف أن إبراهيم الخليل دخل مصرف عهد اله كسوس ، ويذكر بعض المؤرخين ، أن ملك الهسكسوس أهداه هاجر · وهو ما يشير البه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمن الله على وجلسيفتح عليكم بعدى مصر ، فاستوصوا بقبطها خيراً، فإن لكم منهم صهراً وذمة .
(۲) حران مدينة مشهورة بالإقايم الشمالى على الطريق إلى الموصل ، وقد فتحمها العرب أبام عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم .

وكان أبو هريرة يقول ؛ فتلك أمكم يابني ماء السماء - يريد العرب.

حدُّونا عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله - عليه الله عن الله الله عن أبض حبّار ، ومعه (١) سارة ، وكانت أحسن الناس ، فقال لها ، إن هذا الجبار إن يعلم أنك أمرأتي يغلبني ، قإن سألك فاخبريه أنك أختى في الإسلام ، فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبار ، فأتاه ، فقال ، لقد دخلت أرضك أمرأة لا ينبغي أن تسكون إلالك ؛ فأرسل إليها ، فأني بها ، وقام إبراهيم للصلاة .

فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها ، فقبضت يده قبضة شديدة ، فقال لها :

- أدعى الله أن يطلق يدى ، فلا أضرك .

فقعلت .

فعاد ، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى .

فقال لها مَثل ذلك ؛ فعلت ؛ فعاد ؛ فقبضت أشد من القبضتين الأوليتين. فقال : أدعى الله أن يطلق يدى ، فلك الله ألا أضرك .

ففعلت ، وأطلقت يده •

فدعا الذي جاء بها ، فقال :

إنك إيما أتيتنى بشيطان ، ولم تأتنى بإنسان ، فأخرجها من أرضى .

وأعطاها هاجر .

فأقيلت تمشى .

فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، وقال لها : مَهْيَم (٢) .

<sup>(</sup>١) في نسخة ج: وكانت معه.

<sup>· (</sup>٢)كذا في الأصل ، ولم أجد لهذا اللفظ معناه ، ولعله للفظ سؤال عما حدث .

عَالَت : خيرًا ، كفُّ الله يد الفاجر ، وأخدم خادماً .

قال أبو هريرة : فتلك أمكم يابني ماء السماء .

قال ابن وهب: وأخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال: فقام إليها ، فقامت تتوضأ تصلى ، ثم قالت: اللهم إنى كنت آمنت بك و برسولك ، وأحصنت فرجى إلا على زوجى ، فلا تسلّط على الكافر ، فغط حتى ركض برجله .

قال الأعرج ، قال أبو سلمة ، قال أبو هريرة ، قالت : اللهم إن يمت يقال هي قتلته ().

حدثنا أسد بن موسى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن مُضرِّب عن على بن أبى طالب — رضى الله عنه — أن سارة كانت بنت ملك من الملوك وكانت قد أوتيت حسنا ، فنزوجها إبراهيم عليه السلام ، فمر بها على ملك من الملوك ، فأعجبته ، فقال لإبراهيم ،

- من هذه ؟

فقال له ما شاءالله أن يقول .

فلما خاف إبراً هيم وخافت سارة أن يدنو منها دعوا الله عليه ، فأيبس الله يديه ورجليه ، فقال لإبراهيم .

- قد علمت أن هذا عملك فادع الله لى ، فوالله لا أسوءك فيها .

فدعاً له ، فأطلق على يديه ورجليه .

ثم قال الملك:

- إن هذه لأمرأة لا ينبغي أن تخدم نفسها .

<sup>(</sup>١) في ج نسخة زيادة ( . فأفاق ، فهم بها أخرى، فقالت: اللهم اكفأه كيف شئت تسكفؤ) .

فوهب لها هاجر ، فخدمتها ما شاء الله .

ثم إنها غضبت عليها ذات يوم ، فحلفت لتغيّرن منها ثلاثة أشياء .

فقال: تخفضيها (١) ، وتثقبين أذنها .

ثم وهبتها لابراهيم على ألا يسوءها فيها ، فوقع عليها ، فولدت إسماعيل بن إبراهيم عليهاالسلام .

قال: وكانت سارة كا حدثنا وَثِيمة بن موسى عن سلمة بن القضل وعمرو ابن الازهر \_أو أحدهما \_ عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن عن أبى هريرة حين رأت أنها لا تلد أحبّت أن تعرض هاجر على ابراهيم، فكانت تمنعها الغيرة.

وكانت هاجر كما حدثنا وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل وعمرو بن الأزهر \_\_\_\_ أو أحدهما أو كلاهما \_\_ عن ابن اسحاق أول من جر"ت ذيلها لتخفى أثرها على سارة ؟ وكانت سارة قد حلفت لتقطعن منها عضوا .

فبلغ ذلك هاجراً، فلبست درعا لها، وجرّت ذيلها لتخفى أثرها، وطلبها سارة، فلم تقدر علمها.

فقال إبراهيم:

\_ هل لك أن تعني عنها ؟

قالت: فكيف عما حلفت ؟

قال: تحفضينها، في كمون ذلك سنّة للنساء، فتبرءين بمينك .

فنملت ، فمنت السنّة بالخفض .

<sup>(</sup>١) المخافضة الخاتنة ، والخفض المختان وهو خاس بالأنثى ، فيقال للجارية خفض والملام خَنَن ، وفي القصة تعليل طريف رواه بعض المؤرخين .
( م ٢ — نثم ح مصر )

### د کر

### ظفر العمالة عصر وأمر يوسف

قال : ثم رجع إلى حديث عُمان وغيره ، قال : ثم توفى طوطيس بن ماليا، فاستخلف ابنتة خَرُو با ابنة طوطيس ، ولم يكن له ولد غيرها ، وهي أول امرأة ملكت .

قال: ثم توفيت خروبا ابنة طوطيس، فاستخلفت ابنة عمّها زالفا ابنة ماموم بن ماليا ، فعمرت دهراطو يلا ، وكروا وعموا ، وملا وا أرض مصر كلها ، فطمعت فيهم المالقة ، فغزاهم الوليد بن دو مغ ، فقاتلهم قتالا شديدا ، ، ثم رضوا أن يملكوه عليهم ، فعلم عمواً من مائة سنة ؛ فطني وتكبر ، وأظهر الفاحشة ، فسلط الله عليه سَبُما ، فافترسه وأ كل لحه .

قال : والعماليق كما حدثنا عبد اللك بن هشام من ولد عملاق ، ويقال عمليق بن لاوذ بن سام .

حدثنا أبو الأسود وأسد بن موسى و يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيمة عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابن حُجَيْرة قال : استظل سيمون رجلا من قوم موسى فى قِحْف رجل من العاليق ؛ قال : فملسكهم من بعده ابنه الرئيان بن الوليد ابن دَوْمغ ، وهو صاحب يوسف النبى عليه السلام ؛ فلما رأى الملك الرؤيا التى رآها ، وعبرها يوسف عليه السلام أرسل إليه الملك ، فأخرجه من السجن .

حدثنا أسد من موسى عن خالد بن عبد الله عن المحلَّبيّ عن أبى صالح عن ابن عباس قال : فأتاه الرسول ، فقال : أَلْقِ عنك ثياب السجن ، والبس ثيابا رُجدُدا ، وقم إلى الملك ؛ فدعا له أهل السجن ، وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة .

فلما أناه رأى غلاما حَدَثا ، فقال:

أيملم هذا رؤياى ، ولا يعلمها الشخرة والسكمهنة . . ؟
 وأقعد ، قد امه ، وقال له : لا تخف .

قال عمان وغيره في حديثهما ؛ فلما استنطقه وساءَلَه عظم في عينه ، رجل آمنه في قلبه ، فدفع إليه خاتمه ، وولاً ما خلف بابه .

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله عن السكابي عن أبي صالح عن ابي صالح عن ابي عباس قال : وألبسه علوقا من ذهب وثياب حرير ، وأعطاه دابة مسرجة مرينة كدابة الملك ، وضرب بالطّبُل عصر ، أن يوسف خلينة الملك ،

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله حدثنى أبو سعيد عن عكرمة أن قرعون قال ليوسف: قد سلّطتُك على مصر ،غير أنى أريد أن أجعل كرستيى الطول من كرستيك بأر بم أصابم .

قال يُوسف : نعم .

قال : ثم رجع إلى حديث عنمان وغيره قال : وأجلسه على السرير ، ودخل الملك ميته مع نسائه ، ففوتض أمر مصركلها إليه ، فبسبب عبارة رؤيا الملك مملك ميست مصر .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنى الليث بن سعد قال ، حدثنى تمشيخة لنا قال :
اشتد الجوع على أهل مصر ، فاشتروا الطعام بالذهب حتى لم يجدوا ذهبا ، كاشتر وا
سيالغضة ، حتى لم يجدوا فضة ، فإشتروا بأغنامهم ، حتى لم يجدوا غنما :

فلم يزل يبيمهم الطمام حتى لم يبق لهم فضة ولا ذهبا ولا شاة ولا بقرة في تلك السنين ، فأنوه في الثالثة ، فقالوا له : لم يبق لنا إلا أنفسنا وأهلونا وأرضونا ، فاشترى يوسف أرضهم كلها لفرعون ، ثم أعطاه يوسف طعاما بزرعونه (١) على أن القرعون الخس .

<sup>(</sup>١) في نسخة حبيررعون له ،

## ذكسر

## استنباط الغبوم

قال : وفى ذلك الزمان استنبطت الفيوم ، وكان سبب ذلك كا حدثنا هشام ابن إسحاق أن يوسف عليه السلام لما ملك مصر وعظمت منزلته من قرعون ، وجاوزت سنّه مائة سنة قال وزراء الملك له : إن يوسف قد ذهب علمه وتشيّر عقله ونفدت حكمته . فعنفهم فرعون ، ورد عليهم مقالتهم ، وأساء اللفظ لم ، فكقوا ؛ ثم عاودوه بذلك القول بعد سنين ، فقال لهم :

-- هلمُّوا ما شُنْتُم من أى شيء أختبره به .

وكانت الفيوم يومئذ تدعى الجوابة ، و إنما كانت المصالة ما الصيد وقصوله . فاجتمع رأيهم على أن تكون هي المحنة التي يمتحنون بها يوسف عليه السلام . فقالوا لفرعون :

- سَلَ يُوسَفُ أَن يَصَرَفُ مَاءُ الْجُوبَةِ عَنْهَا ، فَتَرَدَادُ بِلِمَا إِلَى بِلِمِلْتُ ، وخَرَاتُهَا إِلَى خَرَاجِكُ .

فدعا يُوسف عليه السلام ، فقال :

- قد تعلم سكان ابنتى فلانة منى، وقد رأيت إذا بلغت أن أطلب لها بلداً ، و إنى لم أُمِيبٌ لها إلا الجو بة ، وذلك أنه بلد (١) بعيد قريب ، لا يؤتى من وجه من الوجوه إلا من غابة وصحراء

قال غير هشام : فالفيوم وسط مصر كثل مصر في وسط البلاد ، لأن مصر لا تؤتى من ناحية من النواحي إلا من مفازة وسحراء .

<sup>(</sup>١) في لسخة أخرى بليد .

ظل هشام في حديثه : وقد أقطعتُها إياها ، فلا نتركن وجها ولا نظراً إلا يَلَمْتَه .

فقال يوسف عليه السلام: نعم أيها الملك ، متى أردت ذلك فابعث إلى ، فإنى إن شاء الله فاعل.

قال : إن أحبَّه إلىَّ وأوفقه أنجلُهُ .

قاُوحى إلى يوسف عليه السلام أن تحفر ثلاثة خُلُج ، خليجا من أعلى الصعيد من موضع كذا إلى موضع كذا ، وخليجا شرقيا من موضع كذا إلى موضع كذا ، وخليجا غربيا من موضع كذا إلى موضع كذا .

قوضع بوسف عليه السلام العمّال ، فحفر خليج المُنْهَى إلى اللّاهُون (1) ، وآمر البنائين أن يحفروا اللاهون ، وحفر خليج الفيوم ، وهو الخليج الشرقى ، وحفر خليج الفيوم ، وهو الخليج الغربى ، وحفر خليجا بقرية يقال لها مَنْهَمْت (٢) من قرى الفيوم ، وهو الخليج الغربى ، فخرج ماؤها من الخليج الشرقى ، فصب فى النيل ، وخرج من الخليج الغربى فصب فى النيل ، وخرج من الخليج الغربى فصب فى البيل ، وخرج من الخليج الفربى فصب فى البيل ، وخرج من الخليج الفربى فصب فى البيل ، وخرج منها ، مُ أدخلها الفَمَلة ، فقطع ما كان فيها من القصب والطرّفاء ، وأخرجه منها ، وكان فى ذلك ابتداء جرى النيل ،

وقد صارت الجوية أرضا ريفية برسية (٢) ، وارتفع ماء النيل، فدخل في رأس المنهمي ، قبرى فيه حتى انتهى إلى اللاهون ، فقطعه إلى الفيوم ، فدخل خليجها ، فسقاها ، فصارت لُحّة من النيل .

<sup>(</sup>١) اللاهون : بلدة قديمة من بلاد الفيوم عند قناطر اللاهون من الحهة الشالية حبث . وقد الحيل الى عمر منها بحر يوسف ، وهي أول بلاد الفيوم ، وكانت قديمًا تسمى بطليموسة .

<sup>(</sup>٧) تنهمت : بلدة كانت تقع على بحيرة فارون ، ويذكرها بعن المؤرخين تهامت وتهمت و وجاء في الخطط التوقيقية : أنها بحيرة ممتدة في جبال من الرمل الأصفر ، وفي العمام م الطيور .

<sup>(</sup>٣) قى ئىسخة د تربة .

غرج إليها الملك ووزراؤه، وكان هذا كله في سبعين يوما ، فلما نظر إليها الملك. قال لوزرائه أولئك: هذا عمل ألف يوم ، فسميت الفيوم (١) ، وأقامت تزرع كا تزرع غوائط (٢) مصر .

قال: وقد سممت في استخراج الغيوم وجها غير هذا ؛ حدثنا يخيي من خالف المسكروي عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب أن يوسف النبي عليه السلام عللت مصر وهو ابن ثلاثين سنة ، فأقام يدبر أمورها أر بسين سنة ؛ فقال أهل مصر تقد كبر يوسف ، واختلف رأيه ، فعزلوه ، وقالوا : اختر لنفسك من الموات أرضا نقطه كمها لنفسك وتصلحها ، ونعلم رأيك فيها ، فإن رأينا من رأيك وحسن تدبيرك ما نعلم أنك في زيادة من عقلك رددناك إلى مُلكك .

فاعترض البر ّية في نواحي مصر ، فاختار الفيوم فأعطيها ، فشق إليها حليج. المنهى من النيل حتى أدخله الفيوم كلها ، وفرغ من حفر ذلك كله في سنة .

و بلغنا أنه إنما عمل ذلك بالوحى ، وقوى على ذلك بكثرة الفَمَلة والأعوان ، فنظروا ، فإذا الذى أحياه يوسف من الفيوم لا يعلمون له بمصر كلها مثلا ولا نظيرة .

فقالوا: ما كان يوسف قط أفصل عقلا ولا رأيا ولاتدبيرا منه اليوم ، قردوا اليه الدُلك ، فأقام ستين سنة أخرى ، تمام مائة سنة ، حتى مات يوم مات ، وهو ابن ثلاثين ومائة سنة ، والله أعلم .

قال : ثم رجع إلى حديث هشام بن إسحاق قال : ثم بلغ يوسف عليه السلام. قول وزراء الملك ، وأنه إنما كان ذلك منهم على الميحنة منهم له ، فقال الملك : إن عندى من الحكمة والتدبير غير ما رأيت · فقال له الملك : وما ذاك ؟

قال أُنْزِلُ الفيومَ مِن كُل كورة مِن كور مصر أَهَالَ بيت، وآمُرُ أَهِلَ كُلُّ بيت أن يبنواً لأنفسهم قرية ، وكانت قرُى الفيوم على عدد كور معسر ، فإذا

<sup>(</sup>١) كذا يروى مؤرسو العرب كالمسعودي والسكندي والصواب أن الفيوم كلة قبطية جعلها علماء الأقباط علماً على الإقبام الملمى عند قدماء اليونان أرستويه، ووستلما في النجم البحر ، لاشتمال الإقليم على البحرة العظيمة ، فكلمة الفيوم معلية من القبطية ، وبال هيرودوت : إن مدينة الفيوم كانت تسمى أيضاً مدينة العاسيم.

 <sup>(</sup>۲) غوائط جم غوط ، ومي الأرض المتسمة في انحدار ...

فرغوا من بناء قرُاهم صَيِّرْتُ لَكُل قرية من الماء بقدر ما أُصَيِّرُ لها من الأرض ، لا يكون فى ذلك زيادة عن أرضها ولا تقصان ، وأصيِّر لَكُل قرية شِرْ باً فى زمان لا ينالهم الماء إلا فيه ، وأصيِّر مُطَأَطناً للمرتفع ومرتفَعاً للمطأطئ بأوقات من الساعات فى الليل والنهار ، وأصير لها قبضات فلا يُقصَّر بأحدٍ دون حقه ، ولا يُزداد فوق قدره .

فقال له فرعون : هذا من ملكوت السماء .

قال: نعم .

فبدأ يوسف عليه السلام ، فأس ببنيان القرى ، وحَدّ له حدوداً ، وكانت أول قرية عمرت بالفيوم قرية يقال لها : شنانة ، وهي القرية التي كانت تنزلها منت فرعون .

ثم أمر بحفر الخليح و بنيان القناطر ، فلما فرغوا من ذلك استقبل وزن الأرض ووزن الماء ، ومن يومئذ أُحْدِثَت الهندسة ، ولم يكن الناس يعرفونها قبل ذلك .

قال: وكان أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام، وضع له مقياساً بَمَنْف ، مِنْم وضعت العجوز دَلُوكَة ابنة زَبّاء (١)، وهي صاحبة حائط العجوز، مقياساً بأنْصِنا (٢)، وهو صغير الذرع، ومقياساً بأخيم (٢)، ووضع عبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) رواية غير صحيحة

<sup>(</sup>۲) أنصنا : بلاة بصعيد مصر على شاطى ، النيل من البر الشرق قبالة الأشهونين ، الموى ) وكانت تسمى قديماً انتنويه ، ويستفاد من كلام المؤرخين ، أن قبصر الروم أدربان هو الذى أمر ببنائها لتكون مركزاً الآقاليم القبلية عوضا عن مدينة الأشمونيين . وقد ذكر الإدريسي آنها كات مدينة السلام ، وقال أبو عبيد البكرى : لمن أنصنا كورة عظيمة من كور مصر ، وكانت مارية القبطية من قرية من قراها يقال لها حفى ؛ وترى مدينة ملوى من فوق تلال أنصنا ، وقد كان اسمها يطلق على رمامها لغاية أوائل القرن الثالث عشر الهجرى ، ولما خربت قيد زمامها باسم الشيخ عبادة و تاريح سنة ١٢٣٠ه ، نزلة من توابعها ، وبذلك اختنى اسمأنصنا من عداد النواحى المصرية ، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض بلدة النصلة ، عرفة عن أنصنا ، رقم ١١ ، بأراضى الشيخ عبادة الواقعة شرق النيل عركز ملوى ، من أعمال محافظة النيا .

<sup>(</sup>٣) إخيم بكسر الهمزة والمم ، بلد قديم في البر الشرقي للنيل قبالة سوهاح ومن =

مروان مقياسا بحلوان (١)، وهو صغير ، ووضع أسامة بن يزيد التنوخيّ في خلافة الوليد مقياسا بالجزيرة ، وهو أكبرها .

حدثنا يحيى بن 'بكير قال : أدركت القَيَّاس يقيس في مقياس مَنْف و يدخل تر يادته القسطاط .

### ذكسر

# دخول أهل يوسف مصر ، ووفاة يعقوب ودفئه

قال: وفى زمان الرَّيان بن الوليد دخل يعقوب عليه السلام وولده مصر كا حدثنا هشام بن إسحاق، وهم ثلاثة وتسعون<sup>(٢٢)</sup> نفشا بين رجل وامرأة، فأنزلهم يوسف عليه السلام ما بين عين شمس إلى الفرَ ما<sup>(٣)</sup>، وهي أرض ريفية برَّية

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله عن الكابي عن أبي صالح عن

<sup>--</sup> مراكزها ، وكان الرومان واليونان يسمونها يا نوبوليس، أى مدينة الإله بان، وكان فيها بربا شهير (أى هيكل) يعد من المبانى الفاخرة القديمة الباقية بمصر . وقد ذكر هيرودوت: أن جميم المصرين كانوا ينفرون من العادات اليونانية ما عدا أهل لخيم ، وقال : إن أهلها. يفوقون غيرهم فى السناعات، لا سيما نسيج الأقشة وعمل التماثيل ؟ وهو ما تشتهر به إخيم الآن .

<sup>(</sup>١) ضاحية جنوبي القاهرة شرقي النيل ، مصهورة بهوائها ومياهها الكبريتية .

<sup>(</sup>٢) في السخة و وسبعون ..

<sup>(</sup>٣) الفرما: مدينة من أقدم الرباطات المصرية بقرب الحدود الفسرقبة ، وكانت ف زمن الفراعنة حصن مصر ، واسمها المصرى رمن الفراعنة حصن مصر ، واسمها المصرى القديم « بر آمن » أى مدينة الإله آمون ، ومنه اسمها العبرى « بر مون » والنبطى « برما» وقد سماها الروم بيلوز ، وممناها الوحلة ، لأنها وافعة في منطقة من الأوحال بسبب تفطية ماء البيس الأبيض لأراضي تلك المنطقة .

وقد اندثرث هذه المدينة وتعرف اليوم آثارها بتل الفرما على بعد ثلاثة كبلومترات من ساحل البحرالأبيض وعلى بعد ٢٣ كيلومتراً شرق بحطة الطينة الواقعة على السَّلة الحديد بين بورسميد والإسماعيلية .

وقد بقت آثار فلعه الفرما مستعملة إلى آخر القرن الثانى عشر الهنجرى حيث كانت مننى ولا تزال هذه الآثار بانية إلى البوم .

ابن عباس قال : دخل مصر يعقوب وولده ، وكانوا سبعين نفسا ، وخرجوا وهم ستمائة ألف .

وحدثنا أسد ، حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسروق قال : دخل أهل يوسف ، وهم ثلاثة وتسعون إنسانا ، وخرجوا وهم ستمائة ألف (١) .

وأدخل يوسف - كاحدثنا أسدعن خالد بن عبدالله عن الكابي عن أبى صالح عن ابن غباس - أباه وخمسة من إخوته على الملك، فسلموا عليه، وأمر أن يقطع لهم من الأرض، وكان يمقوب لما دنا من مصر أرسل يهوذا إلى يوسف، فخرج إليه يوسف، فلقيه، فالمتزمه و بكى .

قال: ثم رجع إلى حديث هشام بن إسحاق قال ، فلما دخل يعقوب على فرعون ، فكام - وكان يعقوب عليه السلام شيخا كبيرا ، حليما ، حسن الوجه واللحية ، حَيْر الصوت - فقال له فرعون :

- كم أنى عليك أيها الشيخ ؟

قال: عشر ون ومائة.

وكان بمين (٢) ساحر فرعون قد وصف صفة يعقوب و يوسف وموسى عليهم السلام في كتبه ، وأخبر أن خَراب مصر وهلاك أهلها يكون على أيدبهم ، ووضع البَرْ بايات (٢) وصفات من تخر ب مصر على يديه .

فلما رأى يعقوب قام إلى مجلسه ، فكان أول ما سأله عنه أن قال له.:

- من تعبد أيها الشيخ ؟

قال له يعقوب :

<sup>(</sup>١) لا يدل المدد على حقائق تاريخية .

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ مرجيليوث الجزء الأول ص ٢٤٦، فقد ذكره باسم بهمن .

<sup>(</sup>٣) في نسختي ما و و البربابات .

- أعبد الله ، إله كل شيء .

فقال له :

- كيف تعبد مالا ترى ؟

قال له يعقوب:

- إنه أعظم وأجل من أن يراه أحد .

قال تمين :

- فنحن نرى آلهتنا.

قال يعقوب:

- إن آلهتكم من عمل أيدى ابن آدم ، من يموت و ببلى ، و إن إلهى أعظم وأرفع ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد .

فنظر بمين إلى فرعون ، فقال :

هذا الذي يكون هلاك بلادنا على يديه.

قال فرعون :

أَفِي أَيَامِنا أَمْ فِي أَيَامُ غَيْرِنَا ؟

قال:

- ليس في أيامك ولا في أيام بنيك أيها الملك .

قال الملك : هل تجد هذا فيما قضى به إلهكم ؟

قال : نعم .

قال . فــكيف نقدر أن نقتل من يويد إلهٰه هلاك قومه على يديه ؟ فلا تعبأ بهذا الحكلام .

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله ، حدثنى أبو حفص الكلاعى عن تُبَيع عن كعب أن يعقوب عاش فى أرض مصر ست عشرة سنة ، فلما حضرته الوفاة قال ليوسف :

- لا تدفنتی بمصر ، و إذا متُّ فاحماویی ، فادفنویی فی مغارة حبل - در (۱) -- جبرون

وحبرون كماحدثنا أسد عن خالد عن الـكلّبي عن أبى صالح مسجد إبراهيم عليه السلام اليوم ، و بينه و بين ببت المقدس ثمانية عشر ميلا .

ثم رجع إلى حديث المكلاعيّ عن تُبيّع (٢) عن كعب قال : فلما مات لطّخوه بمُرِ وصَير .

قال غير أسد : وجعلوه في تابوت من ساج .

قال أسد فى حديثه: فسكانوا يفعلون ذلك به أر بعين يوما حتى كلم يوسف فرعون ، وأعلمه أن أباء قد مات ، وأنه سأله أن يقبره فى أرض كنعان ، فأذن له ، وخرج معه أشراف أهل مصر حتى دفنه ، وانصرف

حدثنا عثمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة عن من حدّثه قال : قُرِر بعقوب عصر ، فأقام بها نحوا من ثلاث سنين ، ثم حمل إلى بيت المقدس ، أوصاهم بذلك عند موته ؛ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) جبل حبرون : حبرون اسم القرية التي فيها قبر ابراهيم الحليل بالبيت المقدس ، وقد غلب على اسمها لفظ الحليل .

<sup>(</sup>٢) هو تبييم بن عامر الحميرى ابن امرأة كعب الأحبار ، ويكنى أبا عبيدة ، مخضرم ،-وهو عالم بالكتب القدعة .

#### ذكسر

### وفاة بوسف

قال: ثم رجع إلى حديث عثمان بن صالح قال: ثم مات الرتيان بن الوليد، فهلـكمهم من بعده ابنه دارم بن الرتبان.

. قال غير عمّان : وفرزما نه توفي يوسف صلوات الله عليه ، فلما حضرته الوفاة قال : إنسكم ستخرجون من أرض مصر إلى أرض آبائكم ، كما حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله، حدثنى أبو حَفص الـكلاعي عن تبيع عن كعب ، فاحملوا عظامى معكم .

فات ، فجعلوه فی تابوت ، ودفنوه .

حدثنا محمد بن أسمد ، حدثنا أبو الأخوص عن سماك بن حرّب قال : دُ فِن يوسف صلوات الله عليه في أحد جانبي النيل ، فأخصب الجانب الدى كان فيه ، وأَجدَب الآخر ، فوالوه إلى الجانب الآخر ، فأخصب الجانب الذي حوالوه إليه ، وأجدب الجانب الآخر ؛ فلما رأوا ذلك جمعوا عظامه ، فجملوها في صندوق من حديد ، وجعلوا فيه سِلْسِلة ، وأقاموا عموداً على شاطى النيل ، وجعلوا في أصله سِكة من حديد ، وجعلوا السلسلة في السكة ، وألقوا الصندوق في وسط النيل ، فأخصب الجانبان معا().

وحدثنا العباس بنطالب، حدثنا عبدالواحد بن زياد عن بونس عن الحسن، أن يوسف عليه السلام أُلقى في الجُبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، ومكث إلى أن لقى يعقوب عليه السلام وأهله ثمانين سنة، ثم عاش بعدذلك ثلاثا وعشرين سنة،

<sup>(</sup>١) مثل هذه الرواية لا تدل على حقائق تاريخية ، ولما تصور "خيال الأساملير في نسبة جريان الحبر على يد يوسف بعد موته ، كم مانه في حياته .

فهات وهو ابن مائة وعشر بن سنة ، ويقال : إنه توفى ، وهو ابن ثلاثين ومائة سنة .

#### ذ کــر

### ملوك مصر بعد زمان يوسف

ثم رجع إلى حديث عُمان بن صالح وغيره ، قال : ثم إن دراماً طغى بعد يوسف عليه السلام وتـكبّر ، وأظهر عبادة الأصنام ، فركب في النيل في سفينة ، فبعث الله عليه ريحا عاصفا ، فأغرقته ، ومن كان معه فيما بين عُطرا إلى موضع حلوان .

فل كمهم من بعده كاشَم بن معدان ، وكان جبّارا عاتيا .

وحدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله عن أبى حفص المكلاعي عن تعبير أسلام استعبد أهسل مصر بني إسرائيل .

أنم رجع إلى حديث عثمان قال : أنم هلك كاشَم بن معدان ، فلـكمم بعده فرعون موسى ،

قال غير عثمان : واسمه طَأَلُما ، قبطيٌّ من قبط مصر .

حدثنا سعيد بن عُفيْر ، حدثنا عبد الله بن أبي فاطمة عن مشائحه قال : كان من فَرَان بن بَلِيّ (١) ، واسمه الوليد بن مصعب ، وكان قصيرا أبرس يطأ في لحيته .

<sup>(</sup>۱) في نسيخة د ابن أبي ليلي ، وفاران بطن من قضاعة وهو فاران بن بلي ، وبمضهم. يتول : فِران بَكَمْسِر الأول وإليه ينسب معدن فران .

حدثنا سعید بن عُفَیْر قال : حُدِّثْنا عن هانی بن المنذر أنه كان من العالیق، وكان يكنّی بأبی مُرّة.

وحدثنا يزيد بن أبى سلمة عن جرير عن عبد اللك بن مَـْيسرة عن المزّال ابن سَبْرَة عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : كان فرعون أَثْرَام ، ويقال بل هو رجل من اَخْم ، والله أعلم .

فن زعم أنه من الماليق فقد ذكر نا السبب الذي به ملكت العاليق مصر، ومن زعم أنه من فران بن بلي فإن سعيد بن عفير قد حدثنا قال: حدثنا عبد الله ابن أبي فاطمة عن مشائحه، أن ملك مصر توفى ، فتنازع اللك جماعة من أبنا، اللك ، ولم يسكن الملك عَهد ، ولما عظم الخطب بينهم تداعوا إلى الصابح ، فاصطلحوا على أن يحكم بينهم أول من بطلع من الفج ، فج الجبل ، فاطلع فرعون بين عَديلتي نظر ون ، قبل أقبل بهما ليبيعهما ، وهو رجل من فران بن بلي ، فاستوقفوه ، وقالوا: إنا قد جعلناك حكما بيننا فيا تشاجرنا فيه من الملك ، وآنوه مواثيقهم على الرضى ، فلما استوثق منهم قال : إنى قد رأيت أن أملك نفسى علي الرضى ، فلما استوثق منهم قال : إنى قد رأيت أن أملك نفسى علي الرضى ، فلما استوثق منهم قال : إنى قد رأيت أن أملك نفسى علي الرضى ، فلما منهم ، فوعده وأحدوه في دار الملك بمنف ، فأرسل إلى عاصل ألى واحد منهم ، فوعده ومنّاه ، أن يمّلك على مملك ما حبه ، فوعده اينة يقتل فيها كل وجل منهم صاحبه ، ففعاوا ، ودان له أولئك بالر بو بية ، ولم يكن لهم تسكير الماول ، والله أعلى .

فعل كمهم نحوا من خسمائة سنة (١) ، وكان من أمره وأمر موسى عليه السلام ما قص الله تبارك وتعالى من خبرهم في القرآن .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وليس له سند من تاريخ الأسر الحاكمة في مصر القديمة .

قال: ثم رجع إلى حديث عثمان بن صالح وغيره قال ، فأقام فرعون ملك مصر خمسائة سنة حتى أغرقه الله تعالى .

حدثنا أبى عبد الله بن عبدالحـكم ، حدثنا خَلاّد بن سليمان الحضرمى ، قال : سمعت أبا الأُشْرس يقول ، مكث فرعون أربعائة سنة ، الشباب يغــدو عليه و يروح .

حدثنا أبى ، حدثنا خَلاَد بن سلمان قال : سمعت إبراهيم بن مِقْسم قال : مكت فرعون أر بعائة سنة لم تُصدّع له رأس ، وكان يملك فيما يذكر مابين مصر إلى افريقية .

وكان يقعد على كراسى فرعون ، كما حدثنا أسد عن خالد السكابى عن أبى صالح عن ابى صالح عن ابن عباس ، مائتان ، عليهم الديباج وأساور الذهب ، وقد كان استعمل هامان على الناس ، فقال ياهامان ( إنْ لى صَرْحاً ، لَعَلَى أَ بلَغَ الأَسْبَابَ ، أَسْبَابَ السَّموات )(١) يعنى أن من كل سماء إلى سماء سبب .

وشغل الله فرعون بالآیات التی جاء بها موسی علیه السلام ، ولم یبیں له هامان الصرح ·

## ذ کــــر

## حمل عظام بوسف إلى الشام

قال : وفى زمانه حملت عظام يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام ، وكان سبب حمله فيها حدثنا محمد بن أسعد التغلبي عن أبى الأحوص عن سماك بن حرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وهو قافل من الشام ، ومعه زيد بن حارثة ، فر ببيت شَعْر فَر د ، وقد أمدى ، فدنا من البيت ، فقال : السلام عليكم . فرد رب البيت ،

<sup>(</sup>١) الآية: ٣٦ من سورة غافر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضيف ع

قال: الرل

فبات فی قرًی .

فلما أصبح وأراد الرحيل ، قال الشيخ .

- أصيبوا من بقية قِراكم .

فأصابوا .

ثم أرتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتح الله عليه جاء الشيخ على راحلته حتى أناخ بباب المسجد، ثم دخل ، فجعل يتصفّح وُجوه الرجال . فقالوا له :

- هذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

۔ ما حاجتك ؟

قال: ۱۰

ــ والله ما أدرى إلا أنه نزل بي رجل ، فأكرمتُ قِراه .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و إنك لنلان .

قال: نعم.

قال: كيف أم فلان ؟

قال : بخير .

قال: فسكيف حالسكم ؟

قال: مخير

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين ارتحل من عنده: « إذا سمه ت بنبي قد ظهر بتهامة فائته ، فإنك تصيب منه خيرا » .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَمن ماشئت ، فإنك لن تتمنى اليوم شيئا إلا أعطية. كه » .

قال : فإنى أسألك ضأنا تمانين .

قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : يا عبدالرحن بن عوف، قُمْ ، فأوْ فِها إياه .

ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ، فقال : ماكان أحوج هذا الشيخ إلىأن يكون مثل غجوز موسى.

قال: قلبًا يارسول الله ، وما مجوز موسى؟

قال: بنت یوسف (۱)، عمرت حتی صارت عجوزا کبیرة ذاهبة البصر؛ فلما أسرى موسى ببنى إسرائيل غشيتهم صَبابة، حالت بينهم و بين الطريق أن 'يبصروه، وقيل لموسى ، لن تمبر إلا ومعك عظام يوسف .

قال : ومن يدرى أين موضعها ؟

قالوا : ابنته عجوز كبيرة ذاهبة البصر ، تركناها في الديار .

قال : فرجع موسى ، فلما سمعت حِسة قالت :

-- موسى ؟

قال: موسى .

قالت عما ردك ؟

<sup>(</sup>۱) فى نسخة سازيادة : اسمها سارَح بفتح الراء ابنة آشر بن يعتوب ، إسرائبل الله ابن لمبراهيم الحليل ، فهى ابنة أخى يوسف عليه السلام ، وقد دخات مصر مميعتوب ، ويقال: لمنما عاشت بعد موسى عليه السلام، وأناف عمرها ثلاثماثة وخسين سنة .

<sup>(</sup> م ٣ - فتوح مصر )

قال: أمرت أن أحمل عظام يوسف.

قالت: ماكنتم لتعبروا لولاأنا معكم.

قال : دُلْدِني على عظام بوسف . •

قالت : لا أفعل إلا أن تعطيني ما سألتك .

قال: وَلَكِ ما سألت ِ.

قالت: خذ بيدى .

فأخذ بيدها، فانتهت به إلى عمود على شاطى ٔ النيل ، فى أصله سكّة من خديد ُمُوَ تَدة فيها سلسلة ، فقالت .

-- إنا كنا قد دفتاه من ذلك الجانب ، فأخصب ذلك الجانب ، وأجدب ذا الجانب ، وأجدب ذا الجانب ، فولناه إلى هذا الجانب ، فأخصب هذا الجانب ، وأجدب ذاك (١) فاما رأينا ذلك جمعنا عظامه ، فجعلناها في صندوق من حديد ، وألقيناه في وسط النيل ، فأخصب الجانبان جميعاً .

قال: فحمل الصندوق على رقبته. وأخذ بيدها، فألحقها بالعسكر، وقال لها: - سلى ما شئت.

قالت: فإنى أسأل أن أكون أنا وأنت فى درجة واحدة فى الجنة ، و يرد على بصرى وشبابى ، حتى أكون شابة كماكنت .

- قال: فلك ذلك.

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله عن الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : كان يوسف عليه السلام قد عهد عند موته أن يخرجوا بعظامه معهم من مصر ، فتجهر القوم وخرجوا ، فتحبروا ، فقال لهم موسى : إيما نحيتركم

<sup>(</sup>١) في نسخة ه ذلك الجانب الآخر .

هذا من أجل عظام يوسف ، فمن يدلني عليها ؟ .

فقالت عجوز ، يقال لها سارَح ابنة آشر بن يمقوب ،أنارأيت عنى - تمنى يوسف - حين دفن ، فما تجمل لى إن دلاتك عليه ؟

و قال: أحكمنك .

قال: فدلته عليها ، فأخذ عظام يوسف ، ثم قال: احتنكى قال: أكون ملك حيث كنت في الجنة .

حدثنا عثمان بن صالح ، أخبرنى ابن لهيمة عن من حدّثه ثال . قبر يوسف عليه السلام بمصر ، فأقام بها نحوا من ثلاثمائة سنة ، ثم حمل إلى بيت المقدس ،

#### ذ كــر

# خروج بی إسرائیل من مصر

قال: ثم رَجِع إلى حديث عُمَان وغيره قال. ثم غرَّق الله فرعون وجنوده فى اليم حين اتبع بنى إسرائيل، وغرق معه من أشراف أهل مصر وأكابرهم ووجوههم أكثر من ألنَى ألف<sup>(۱)</sup>.

قال . وكان سبب اتباع فرعون بنى إسرائيل كا حدثنا أسد بن موسى عن عن خالد بن عبـــد الله عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس ، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ، أن أسر بعبادى .

قال : وكان بنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون خُليًا وثيابًا ، وقالوا . إن لذا عيدا مخرج إليه ، فخرج بهم موسى ليلا ، وهم سمائة ألف وثلاثه آلاف ونيسف (٢٠) ، ليس فيهم ابن ستين ولا ابن عشرين سنة ، فذلك قول فرعون ( إنَّ هَوْ لاء لشَرْ ذَمَة قَلَيلُونَ ؟ و إنَّهُم لَنا لَمَا يُظُونَ (٢٠) ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولا يدل العدد على التحديد فيها أرى يتدرما يدل على الكثرة.

<sup>﴿ (</sup>٢) لَيْسَ فَ المُراجِعِ التَّارِيخِيةِ الحديثةِ مَا يَؤْيِدُ مَذَا التَّحْدِيدُ فَي العَدْدُ .

<sup>(</sup>٣) الآية ه ه من سورة الشعراء ، وف الأصل وإنا لهم أما تظون .

حدثنا أسد؛ حدثنا المسمودى عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة قال . خرجوا من مصر ، وهم سمّائة ألف وسبعون ألف ، فقال فرعوت ، إن هؤلاء لشرذمة قليلون .

قال ، ثم رجع إلى حديث أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله عن الكلبي من أبى صالح عن ابن عباس قال ، وخرج فرعون ومعه خسمائة ألف سوى الجند بَدَيْن والقلب .

قال خالد: وحدثنا أبو سعيد عن عكرمة قال: لم يخرج فرعون من زاد على الأربعين ولا دون العشرين ، فذلك قول الله عز وجل: ( فَاَسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ( )، يعنى استخف قومه في طلب موسى .

قال · وكان بنو إسرائيل كا حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن عُلَىّ عن أبيه ، أن بني إسرائيل كانوا الرُّبع من آل فرعون .

حدثنا أسد ، حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ، خرج موسى عليه السلام ببنى إسرائيل ، فلما أصبح فرعون أمر بشاة ، فأتى بها ، فأمر بها تُذبح ، ثم قال . لا يُغرَغ من سَلْخها حتى يجتمع عندى خسمائة ألف من القبط ، فاجتمعوا إليه ، فقال لهم فرعون : ( إن هَوُ لاء لشِر دْمَة فَليلون ) بر وكان أسحاب موسى عليه السلام سمائة ألف وسبعين ألفاً .

قال : فسلك موسى وأصحابه طريقاً يابساً فى البحر ، فلما خرج آخر أصحاب موسى ، وتكامل آخر أصحاب فرعون اضطرم عليهم البحر ، فما رُنِّي سواد أكثر من يومئذ ، وغرق فرعون، فنُسُبذ على ساحل البحر حتى ينظروا إليه .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا خالد بن عبد الله عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن على فرسه ، عن ابن عباس قال : لما انتهى موسى إلى البحر أقبل يوشم بن "نون على فرسه ،

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ نمن سورية الشعراء .

فمشى على الماء، وأَقَمْ غيره خيولهم، فرسبوا في الماء، وخرج فرعون في طلبهم حين أصبح و بعدما طلعت الشمس، فذلك قول الله عز وجلّ. ( فأنبتهُوهُم مُشْرَقِينَ ، فَلَمَّا نَرَاءَى اَلجُمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسى إنَّا لَمُدْرَكُونَ (١)).

فدعا موسى عليه السلام ربّه عزّ وجلّ ، فغشيتهم ضبابة حالت بينهم وبينه ، وقيل له : ( ا ضُرَبْ بعصاك البَحْرَ ) ففعل ، فانفلق ( فكان كلّ فرْق كالظّوْد السفليم ) يعنى الجبل ، فانفلق فيه اثنا عشر طريقاً ، فقالوا . إنا نخاف أنّ توْحَل فيه الخيل ، فدعا موسى ربه ، فهبت عليهم الصبا ، فجف .

فقالوا : إنا يُخاف أن يغرق منا ولا نشعر .

فقام بمصاه فتُقَـب الماء ، فجعل بينهم كُوك (٢) حتى يرى بعضهم بعضا ، ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر ، وأقبل فرعون حتى انتهى إلى للوضع الذى عبر منه موسى ، وطدر قه على حالها .

فقال له أدلاً وُهُ: إن موسى قد سحر البحر حتى صاركها ترى ، وهو قوله ( واتْرُاكُ البَحْرَ رَهْوًا<sup>(٣)</sup> ) يعنى كما هو .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عياس، قوله رَ هُـوًا ، قال : سَمْناً .

حدثنا عُمَانَ بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة عن أبي صغر عن محمد بن كعب اللهُرَظِيّ قال : طريقاً مفتوحاً .

حدثنا أبو سهل أحمد بن عبد الرحيم ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا إسرائيل عن ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : مفتوحاً .

وحدثنا عن سعيد بن أبي كرُو بة عن ڤتادة عن الحسن قال بحسمالاً دمُثاً ،

 <sup>(</sup>١) الآية ١٦٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) جم كون وهي الطافة .

<sup>(</sup>٣) فينسخة هـ زيادة: إنهم جند مغرقون ،الآية ٢٤ من سورة الدخان.

قال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرَّهو السَّهل .

شم رجع إلى حديث أسد عن خالد بن عبد الله الكلبيّ عن أبى صالح عن ابن عباس ... قفذ هاهنا حتى نلحقهم ، وهو مسيرة ثلاثه أيام في البر ، وكان فرعون يومئذ على حصان ، وأقبل جبريل عليه السلام على فرس أنى في ثلاثة وثلاثين من الملائكه ، فتفرقوا في الناس ، وتقدم جبريل عليه السلام ، فسار بين يدى فرعون ، وتبعه فرعون ، وصاحت الملائكه في الناس ، الحقوا الملك ؛ حتى يذك فرعون ، وطهم التقى البحر عليهم ، فغرقوا .

فسمع بنو إسرائيل وَجْسبة البحر حين التقى ، فقالوا : ما هذا ؟

قال موسى : غرق فرعون وأصحابه .

فرجموا ينظرون ، فألقاهم البحر على الساحل .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا الحسن بن بلال عن حمَّاد بن سلّمة عن على ابن زيد عن بوسف بن مهران (۱) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما أغرق الله آل فرعون قال فرعون ، آمنت به إسرائيل ، قال جبريل ، يا محمد ، لو رأيتني وأنا آخذ من حال (۲) البحر فأدسته في فم فرعون محافة أن تدركه الرحمة .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا أبو على عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال : كانجبريل بين بنى إسرائيل و بين آل فرعون، فجمل يقول بيق إسرائيل ، لياحق آخركم بأو لسكم ؛ ويستقبل آل فرعون فيقول ، رُو يدكم ليلحقكم آخركم ؛ فقالت بنو إسرائيل : ما رأينا سائقاً أحسن سياقاً من هذا ؛ وقال آل فرعون : ما رأينا وازعاً أحسن زَعَة من هذا .

<sup>(</sup>۱) في نسخة د مهدان، وهو يوسف بن مهران البصري ولميرو عنه إلا ابن جدعان .

<sup>(</sup>٢) الحال هو الطين .

فلما انتهى موسى و بنو إسرائيــــل إلى البحر قال مؤمنوا آل فرعون : يا نبي ّ الله ، أين أُصرْت ؟ هذا البحر أمامك ، وقد غشينا آل فرعون .

· فقال ، أمرت بالبحر .

فَأَقِم مؤمن من آل فرعون فرسه ، فردّ التيار ، فقال : يا نبي الله ، أين أمرت ؟

و فقال: بالبحر.

قال: فأقحم أيضا فرسه، فردَّه التيار.

فِعل موسى عليه السلام لا يدرى كيف يصنع ، وكان الله عز وجل قد أوحى إلى البحر أن أطع موسى ، وآية ذلك إذا ضربك بعصاه .

قال : ثم رجع إلى حديث أسد عن خالد عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال : وخرج فرعون ، ومقدمته خسمائة ألف سوى المجنّبتين والقلب ؛ ويقال : إن موسى عليه السلاح قتل عُوجًا(١) بمصر .

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق، قال زهير ، أراه عن آنوف (٢).

قال : كان طول سرير (۲) مُعوج الذي قتله موسى بما بمائة ذراع ، وعرضه أربعائة ، وكانت عصا موسى عليه السلام عشرة أذرع ، ووثبته حين وثب

 <sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، وخبر موسى مع عوج لا سند له فى التاريخ ، ومثل هذه الرواية
 تتخلف عن أقاصيص تعوزها الأدلة .

<sup>(</sup>٢) في نَسِخَةُ دَ زَيَادَةَ فوق السطار \_ يعنى البِكائي \_ وفي تقريب التهذيب هو نوف ابن فضالة البكالى ابن المرأة كعب ، وهو شامى مستور ، وكذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب ، وقد مات بعد التسعين . \*

<sup>(</sup>٣) لم تركشف الآثار الفرعونية من شيء مثل هذا السرير ، والحبر في روايته يمثل الأساطير المتخلفة في عقول الأجبال ، بعضها عن بعض .

إليه عشرة أذرع ، وطول موسى كذا وكذا ، فضرٍ به ، فأصاب كعبه ، فخرَّ على نيل مصر ، فجسَره للناس عاما ، يمرون على صابه وأضلاعه .

# ذ کـــر الملـکة **دلو**کة <sup>(۱)</sup>

ثم رجع إلى حديث عُمَان وغيره ، قال ، فبقيت مصر بعد غرقهم ليس فيها من أشراف أهلها أحد ، ولم يبق بها إلا العبيد والاجراء والنساء ؛ فأعظم أشراف من بمصر من النساء أن يولين منهم أحداً ، وأجمعن رأيهن أن يولين امرأة منهن ، يقال لها دَلُوكه إبنة زَبّاء ، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب ، وكانت في شرف منهن وموضع ، وهي يومئذ بنت مائة سنة وستين سنة ، فمدّ كوها .

فافت أن يتناولها ماوك الأرض ، فجمعت نساء الأشراف ، فقالت لهر : إن بلادنا لم يكن فيها مطمع لأحد ، ولا يمد عينه إليها ، وقد هلك أكارنا وأشرافنا ، وذهب السحرة الذبن كنا نقوى مهم ، وقد رأيت أن أبنى حصناً أحدق به جميع بلادنا ، فأضع عليه المحارس من كل ناحية ، فإنه لا نأمن أن يطمم فينا الناس .

فَبَنَتْ جَدَاراً أَحَاطَتَ بِهِ عَلَى جَمِيعاً رَضْ مَصَرَكُلُهَا ، المزارِع والمدائن والقرى، وجعلت دونه خليجا فيه الماء، وأقامت القناطر والترع ، وجعلت فيه محارس ومسلخ ، على كل ثلاثة أميال محرس ومسلّحة ، وفيا بين ذلك محارس صغار على كل ميل ، وجعلت في كل محرس رجالا ، وأجرت عليهم الأزراق ، وأمرتهم كل ميرسوا بالأجراس ، فإذا أتاهم أحد يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض بالأجراس ،

<sup>(</sup>١) قصة هذه الملكة لا وجود لها فكتب الناريخ الحديثة ، وقد شاعت عند المؤرخين القداى، الذبن لم تتوافر لدمهم السكشوف الحديثة .

﴿ فَأَنَّاهُمُ الْخَبَرُ مِنْ أَى وَجِهُ كَانَ فَى سَاعَةً وَاحِدَةً فَنَظُرُوا فَى ذَلَكَ ، فَنَعَت بَذَلَكُ مصر ممن أرداها .

قال غير عُمَان: وفرغت من بنائه في ستة أشهر، وهو الجدار الذي يقال له جدار المحوز (١٠) بمصر، وقد بقيت بالصعيد منه بقايا .

# ذ کو . عمل البرابی

قال عُمَان بن صالح في حديثه : وكان ثم عجوز ساحرة يقال لها نَدُورَة ، وكانت السحرة تعظّمها وتقدّمها في علمهم وسحرهم ، فبعثت إلبها دَلُو كَة ابنة زَبّاء ، إناقد احتجنا إلى سحرك ، وفرغنا إليك ، ولا نأمن أن يطمع فينا الملوك، فاعملي لناشيئاً نغلب به من حولنا ؛ فقد كان فرعون يحتاج إليك (٢) ، فكيف وقد ذهب أكابرنا ، و بقى أقلنا ؟

فعملت بَرْ بَامَن حجارة في وسط مدينة مَنْف ، وجعلت له أربعة أبواب،

<sup>(</sup>١) لعله الجدار الذي بناه الملك مينا حول عاصمة ملكه ( منف ) بعد توحيد الإقلمين لمأمن غارة أعدائه .

<sup>&</sup>quot; (٢) البرابي جمع بربا ، وهو الهيكا, والبعد ، وكان بناء عظيما من الحجارة على أشكال مختلفة ، فبه مواضع الصحن والسحق والحل والعقد والتنطير ثما يدل على أن البرابي قد عملت لصناعة السكيمياء ، وفي هذه الابنية نقوش وكتابات لا يدرى ما هي .

ومن أشهر هذه البرابى بربا أخيم ، وهو من المجانب لما كان فيه من الصور ، وبربا دندرة، وكان فيه ثمانون ومائة كوة، تدخل الشمس كل يوم من كوة منها ، ثممن الثانية حتى تنتهى إلى آخرها ثم تسكر راجعة إلى موضع بدئها .

وكان ذو النون الأخميمي يقرأ البراني ، ويرى فيها حكما عظيمة ."

<sup>(</sup> الخطط المقريزية ــ القسم الأول من الجزء الأول طبعة لبنان ) ــ

وقال المسعودى إن السكاهنة دلوك قد اتخذت عصر البرابى ، وجعلت فيها صور من يرد من كل ناحية ، وذكر البيروك أن هذه البرابى قد استحكمت على أشكال الفلك لأعمال الرصد. (٣) فى نسخة هـ لملى سحرك .

كلِّ باب منها إلى جهة القبله والبحر والغرب والشرق ، وصورت فيه صور الخيل والبغال والحمير والسُّفن والرجال .

وقالت لهم : عملت لسكم عملا يهلك به كل من أراكم من جمة تؤتون منها ، برا و يحرا ، وهذا ما يغنيكم عن الحصن ، ويقطع عليكم مثونته ، فمن أتاكم من أى جهة ، فإنهم إن كانوا في البحر ، على خيل أو بغال و إبل ، أوفي سفن ، أو رَجّالة تحركت هذه الصور من جهتهم التي يأتون منها ، فما فعلتم بالصور من شيء أصابهم ذلك في أنفسهم على ما تفعلون بهم .

فلما بلغ الملوك حولم أن أمرهم قد صار إلى ولاية النساء طمعوا فيهم وتوجهوا اليهم ؛ فلما دنوا من عمل مصر بحركت تلك الصور التي في البربا ، فطفقوا لا يهيجون اللك الصور يشيء ، ولا يفعلون بها شيئاً إلا أصاب ذلك الجيش الذي أقيل إليهم مثله ، إن كانت خيلا فما فعلوا بتلك الخيل المصورة في البربا من قطع رءوسها أو سوقها أو فقء أعينها أو بقر بطونها أثر مثل ذلك بالخيل التي أرادتهم ، وإن كانت سفنا أو رسجالة ف كمثل ذلك .

وكانوا أعلم بالسحر ، وأقوام عليه ؛ وانتشر ذلك ، فتناذرهم الناس .

# ذ کـــر

# ماوك مصر بعد العجوز دلوكة

وكان نساء أهل مصر حين عرق من غرق منهم مع فرعون من أشرافهم ولم يبق إلا العبيد والأجراء لم يصبر ن عن الرجال ، فطفقف المرأة تَعْتَقِ عبدها وتتزوّجه ، وتتزوج الأخرى أجيَزها ، وشرطن على الرجال ألا يفعلوا شيئا إلا بإذّنهن ، فأجابوهن إلى ذلك ؛ فكان أمر النساء على الرجال .

قَالَ عَمَانَ : فَحَدَثني ابن لميمة عن يزيد بن أبي حبيب أن القبط على ذلك

إلى اليوم اتباعا لمن مضى منهم ، لا يبيع أحدهم ولا يشترى إلا قال ، استأمر المرأتي.

فلسكتهم دلوكة ابنة زَبّاء (۱) عشرين سنة ، تدبّر أمرهم بمصر ، حتى بلغ صبى من أبناء أكابرهم وأشرافهم يقال له ، در كون بن بلوطس، فلسكو دعليهم ، فلم تزل مصر ممتنعة بتدبير تلك العجوز نحو من أربعائة سنة .

قال: ثم مات دركون بن بلوطس (۱) ، فاستخلف ابنه بُودِسَ بَن دركون، ثم توفى بودس بن دركون ، فاستخلف أخاء لُقاس بن تدارس ، فلم يمكث إلا ثلاث سنين حتى مات ؛ ولم يترك ولدا ، فاستخلف أخاه مَر بِنَا بن مَرِ ينُوس.

قال: ثم توفى مرينا بن مرينوس فاستخلف استُمارس بن مرينا ، فطنى وتكبّر، وسفك الدم وأظهر الفاحشة ، فأعظموا ذلك وأجمعوا على خلمه ، فخلعوه وقتلوه ، وبايعوا رجلا من أشرافهم ، يقال له بكوطس بن مناكيل ، فعالمهم أربعين هنة ؛ ثم توفى بلوطس بن مناكيل ؛ فاستخلف ابنه مالوس بن بلوطس بن مناكيل ثم توفى مالوس بن باوطس ، فاستخلف أخاه مناكيل بن بلوطس بن مناكيل فلكم زمانا ، ثم توفى ، فاستخلف ابنه بُولة بن مناكيل ، فلمكمم مائة سنة وعشر بن ، وهو الأعرج الذي سبى ملك بيت المقدس، وقدم به إلى مصر .

وكان بولة قد بمسكن في البلاد و بلغ ميلغا لم يبلغه أحد ممن كان قبله بعد فرعون وطنى ، فقتله الله تعالى ، صرعته دابّته ، فدقّت عنقه، فمات .

<sup>(</sup>١) ليس في كتب الناريخ المعتبرة ما يشير لهذه الأسماء .

<sup>(</sup>۲) هو خالدين عبدالله بن عبدالرحمن بن بزيد المزنى، مات سنة اننتين و عانين و مائة ، وكان مولده سنة عشرومائة . وفي النسخ ب ، د ، ه ، أنه عبد الله بن خالد ، أنظر صحيفة ۲۹۳ من كتاب تقريب التهذيب .

سليمان ، فسأر إليه مَلِكُ مصر ، فقائله ، وأصاب الأثرِسَة الذهب التي عملهـــا سليمان عليه السلام ، فذهب بها .

وأخبرنى شيخ من أهل مصر من أهل العلم أن المخلوع الذى خلعه أهل مصر إعا هو بَوْلة ، وذلك أنه دعا الوزراء ، ومن كانت الملوك قبله تجرى عليهم الأرزاق والجوائز ، فمكأنه استكثر ذلك . فقال لهم : إنى أريد أن أسأله عن أشياء ، فإن أخبر، وفى بها زِ دت / فى أرزاق كم ورفعت من أقداركم ، وإن أنتم لم تخبرونى بها ضربت أعناقه كم .

فقالوا له: سُلْفًا عما شئت .

فقال لهم : أخبروف ما يفعل الله تعالى كل يوم ؟ وكم عدد نجوم السماء ؟ وكم مقدار ما تستحق الشمس فى كل يوم من ابن آدم ؟

فاستأجلوه فى ذلك شهرا ، فكانوا يخرجون فى كل يوم إلى خارج مدينة منف ، فيقفون فى ظل قَرْ مُوس (١) يتباحثون (٢) ماهم فيه ، ثم يرجمون وصاحب القرموس ينظر إليهم .

فأتاهم ذات يوم ، فسألم عن أمرهم ، فأخبروه ، فقال لمم :

- عندى علم ماتر يدون إلا أن لى قرموسا لأاستطيع أن أعطّاله ، فليقمدر جل مُسكم مكانى يعمل فيه ، وأعطونى دابة كدوابّكم ، وألبسونى ثيابا كثيابكم . فغماوا .

وكان في المدينة ابن لبعض ماوكهم قد ساءت حالته ، فأثاه القرموسي ، فسأله القيام بملك أبيه، وطلبه.

فقال له : ليس يخرج هذا - يريد الملك - من مدينة منف .

فقال : أنا أخرجه لك ،

<sup>(</sup>١) قرموس : الأتون الذي يعمل فيه الفخار ، وقد جاء في لسان العرب ، القرموس حفرة يحتفرها الرجل يكتن فيها من البرد .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ب يتبانون .

وجمع له مالا .

فقال له : أخبرني كم عدد نجوم السماء؟

فأخرج القوموسى حراباً من رمل كان معه ، فنشره بين يديه ، وقال له :- - مثل عدد هذا .

قال : وما يدريك ؟

قال : مُرْ من يعدّه .

قال : فسكم مقدار ما تستحق الشمس كل يوم عن ابن آدم ؟

قال : قيرطا ، لأن العامل يعمل يومه إلى الليل ، فيأخذ ذلك في أجرته .

قال: فما يفعل الله عز وجل كل يوم ؟

قال له : أريك ذلك غداً .

فرج من عنده حتى أوقفه على أحد وزرائه الذى أقعده القرموسى مكانه ، فقال له : يفعل الله عز وجل كل يوم ، أن يُذِل قوما و يُعِز قوما ، و يميت قوما ، ومن ذلك أن هذاوز ير من وزرائك قاعد يعمل على قر مُوس ، وأنا صاحب قرموس على دابة من دواب الملوك ، وعلى لباس من لباسهم ، أو كما قال له .

وأن فلان بن فلان قد أغلق عليك مدينة منف .

فرجع مُبادرا ، فإذا مدينة منف قد أغلقت ، ووثبوا مع الغلام على بولة ، فالمعود ، فو سوس و بهذي ، فالمعود ، فو سوس و بهذي ، فذلك قول القبط إذا كلم أحدُهم بما لا يريد قال : شجناك من بولة ، يريد بذلك . الماك لوسوسته ، والله أعلم .

قال : ثم رجع إلى حديث عثمان وغيره ، قال ، ثم استخلف مرينوس بن

بولة ، فملسكهم زمانا ، ثم توفى ، واستخلف ابنه َ قَرْقُدُورة بن مرينوس ، فملسكهم ستين سنة ، واستخلف أخاه أتاس بن مرينوس .

قانقطع أهل ذلك البيت ، والهدم من البريا موضع فى زمان لقاس بن مرينوس، فلم يقدر أحد على إصلاحه ومعرفة علمه ، و بقى على حاله، وانقطع ماكانوا يقهرون به الناس ، و بقوا كغيرهم ، إلا أن الجمع كثير والمال عندهم .

# ذ کے

### دخول بخت نصر مصر

قال : ثم توفی لقاس ، واستخلف ابنه قویمس بن لقاس ، فملکهم دهراً ، خلما قدم بخت نصر بیت المقدس کا حدثنا وثیمة بن موسی وغیره ، وظهر علی بی إسرائیل ، وسباهم ، وخرج بهم إلی أرض بابل (۱) أقام إر میا بإیلیاه (۲) ، وهی خراب ، ینوح علیها ، و یبکی .

فاجتمع إلى إرميا بقايا من بنى إسرائيل كانو متفرقين حين بلغهم مقامه بإيلياء ، فقال لهم إرميا :\_

أقيموا بنا في أرضنا لنستغفر الله ، ونتوب إليه ، لمله يتوب علينا .

فقالوا : إنا نخاف أن يسمع بنا بخت نصر، فيبعث إلينا ، ونحن شر فيمة قليلون ، ولسكننا نذهب إلى ماك مصر، فنستجير به ، وندخل في ذمّته .

 <sup>(</sup>١) بابل مدينة تديمة مكانها الكونة ، وكأن ينزل بها السكلدا نيون في الزمن الأول ،
 وابتنوا بها المدائن حتى انصلت مساكنهم بدجلة والفرات . وكانت احدى المجائب ،
 (٢) اباياء مدينة بيت المقدس .

فقال لهم إرميا : ذمة الله عز وجل أو فى الذِّ مَم لسكم ، ولا يسمكم أمانُ أحد من الأرض إن أخافكم .

فانطلق أولئك النفر من بنى إسرائيل إلى قومس بن لقاس، واعتصموا به لما يعلمون من منعته، وشكوا إليه شأمهم .

فقال : أنتم في دمّتي .

فأرسل إليه بخت نصر ، إن لي قِبَلك عبيداً أ بُقُوا مني ، فابعث بهم إلى .

فَـُكْتَبِ إليه قومس: ما هم بعبيدك، هم أهل النبوّة والـكتاب وأبناء الأحرار، اعتديت عليهم وظلمتهم.

فحلف بخت نصر ، ائن لم يردّهم ليغزون " بلاده .

وأُلَحًّا جميعاً .

وأوحى الله إلى إرميا ، إنى مُظهر بحت نصر على هذا اللك الذى اتخذوه حرر زاً (١): وأنهم لو أطاعوا أمرك ، ثم أطبقت عليهم الساء والأرض لجعلت لهم من بينها مخرجا ، و إنى أقسم بعرتى لأعلمتهم أنه ليس لهم قيص ولاملحا إلاطاعتى واتباع أمرى .

فلما سمع بذلك إرميا رخمهم و بادر إليهم ، فقال :

- إن لم تطيعونى أسركم بخت نصر وقتلك ، وآية ذلك أنى رأيت موضع سر بره الذى يضعه بعدما يظفر بمصر ، و يملكها ، ثم عمد فدفن أربعة أحجار فى الموضع الذى يضع فيه بخت نصر سريره ، وقال : يقم كل قائمة من سريره على حجر منها .

فلجّوا في رأيهم .

<sup>(</sup>١) ف أسخة د حوزا .

فسار بخت نظر إلى قومس بن القاس (١) ملك مصر ، فقائله سنة ، ثم ظغر بخت نصر فقتل قومس قوس ، وسبى جميع أهل مصر (٢) ، وقتل من قتل . فلما أراد قتل من أسر منهم ، ووضع له سريره في الموضع الذي وصف إرميا ، ووقعت كل قائمة من سريره على حجر من تلك الحجارة التي دفن .

فلما أتى بالأسارى أتى معهم إرميا فقال له بخت نصر:

-- ألا أراك مع أعدائي بعد أن أمنتك وأكر مَتك؟

فقال له إرميا: إنما جثتهم محذّرا، وأخبرتهم خبرك، وقد وضعت لهم علامة تحت سريرك، وأريتهم موضعه.

قال بخت نصر: وما مصداق ذلك ؟

قال إرميا : ارفع سر يرك ، فإن تحت كل قائمة منه حجرا دفنته .

فلما رفع سريره وجد مصداق ذلك ، فقال لإرميا .

- لو أعلمُ أن فيهم خيرا لو هبتُهم لك .

فقتلهم ، وأخرب مدائن مصر ، و قراها ، وسبى جميع أهاما ، ولم يترك بها أحدا ، حتى بقيت مصر أربعين سنة خرابا ، ليس فيها ساكن ، يجرى نيكما و يذهب لا ينتفع به.

فأقام أرميا بمصر ، وأتخذ بها ُجنينة وزرعاً يعيش به ،فأوحى إليه ، إن لك عن الزرع والمقام بمصر ُشغلا ، فسكيف تَسمُك أرض وأنت تعلم سخطى على قومك ، فالحق بإبليا حتى أتى بيت المقدس .

شم إن بخت نصر رد أهل مصر إليها بعد أر بعين سنة ، فعمر وها ، فلم تزل مصر مقهورة من يومئذ .

<sup>(</sup>١) ليس بين ملوك مصر ملك بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٢) رواية غير معقولة '

وحدثنا أبي عبد الله بن عبد الحسكم، وأبو الأسود قالا : حدثنا ابن لهيمة عن عبد الرحمن بن غَنم الأشعرى، أنه قدم من الشام إلى عبد الله بن عمر : فقال له عبد الله بن عمر :

- مَا أَقْدُمك إلى بلادنا؟

قال : أنت

قال: لماذا ؟

قال : كنت تحدثنا أن مصر أسرع الأرضين خراباً ، ثم أراك قد اتخذت فيها الرباع ، و بنيت فيها القصور ، واطمأ ننت فيها .

فقال: إن مصر قد أوفت خرابها ، حقّه ا بخت مصر ، فلم يدع فيها إلا السباع والضباع ، وقد مضى خرابها ، فهى اليوم أطيب الأرضين ترابا ، وأبعده خرابا ، ولن تزال فيها بركة مادام في شيء من الأرضين بركة.

وحدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنى الليث بن سعد عن أبى قبيل نحوه ، قال : فرعم بعض مشايخ أهل مصر ، أن الذي كان يعمل به بمصر على عهد ملوكها ، أنهم كانوا يُقر ون القرى في أيدى أهلها ، كل قرية بكراء معلوم ، لا ينقص هليهم إلا في كل أربع سنين من أجل الظمأوتنقل اليسار ، فإذا مضت أربع سنين من أجل الظمأوتنقل اليسار ، فإذا مضت أربع سنين من أجل الظمأوتنقل اليسار ، فإذا مضت أربع من نقص من فلك ، وعد لل تعديلا جديدا ، فيرفق بمن استحق الرفق ، ويزاد على من يحتمل الزيادة ، ولا يحمل عليهم من ذلك ما يشق عليهم ، فإذا مجرى الخواج وجمع كان العلك من ذلك الزه بعم خالصا لنفسه ، يصنع به ما يريد ، والربع الثانى وجمع كان العلك من ذلك الزه بعم خالصا لنفسه ، يصنع به ما يريد ، والربع الثالث في الحده ومن يقوى به على حر به وجباية خراجه ودفع عدو ه ، والربع الثالث في مصلحة الأرض وما يحتاج إليه من جسورها وحفر خُلجها و بناء قناطرها ، والقوة مصلحة الأرض وما يحتاج إليه من جسورها وحفر خُلجها و بناء قناطرها ، والقوة كل قرية من خراجها ، فيدفن ذلك فيها لنائبة تنزل ، أو جامعة بأهل القرية ، كل قرية من خراجها ، فيدفن ذلك فيها لنائبة تنزل ، أو جامعة بأهل القرية ،

فسكانوا علىذلك ، وهذا الربع الذي يدفن في كل قرية من خراجها هي كنوز فرعون التي تتحدثالناس بها، أيها سينظهر ، فيطلمها الذين يتبعون الكنوز .

حدثنا أبو الأسود النضر بين عبد الجبار ، حدثنا ان لهيمة عن أبى قبيل قال خرج وُرُّدُانُ من عِندٌ مُشْلَمَة بن مُخَلَدٌ ، وهو أمير على مصر ، فمرَّ على عبد الله بن عُمْرُو مستمحلًا عَنْفاداه أبن تريد (١) يا أبا عبيد ؟

قال : أرسلني الأمير مسلمة ، إن آتِي منف ، فأحفر له عن كنز فرعون .

قال : فارجع إليه ، واقرئه تتى السلام ، وقل له ، إن كنز فرعون ليس لك ولا لأصحابك ، إنما هو الحبشة ، إنهم يأنون في سفتهم يريدون الفسطاط ، فيسيرون حتى ينزلوا منف ، فيظهر ألم كنز فرعون ، فيأخذون منه ما يشاءون ، فيقولون ، ما نبتغى غنيمة أفضل من هذه ، فيرجعون و يخرج المسلمون في آثارهم ، فيدركونهم ، قيقتتاون ، فتهزم للبش ، فيقتلهم المسلمون ، ويأسرونهم ، حتى إن الحبشي ليباع بالكساء (٢) ،

# ,\_\_\_5 ·

# المهود الروم وفارس على مصر

قال : ثم رجع إلى حديث عبان بن صالح وغيره قال ، ثم ظهرت الروم وفارس على سائر لللوك الذين فى وسط الأرض ، فقاتلت الروم أهل مصر ثلاث سنين ، يحاصر ونهم ، وصابروهم فى القتال فى البر والبحر .

فلما رأى ذلك أهل مصر صالحوا الروم على أن يدفعوا إليهم شيئًا مُسَمَّى في كل عام ، على أن يمنموهم ويكونوا في ذمتهم .

<sup>(</sup>۱) ف نسخة ه ابن بزيد .

<sup>(</sup>٢) رواية تفتقر لدليل وليس لها سند من التاريخ الصحيح .

ثم ظهرت فارس على الروم ، فلما غلبوهم على الشام رغبوا في مصر ، وطمعوا فيها ، فامتنع أهل مصر ، وأعانتهم الروم ، وقامت دينهم ، وأليخت عليهم فارس ، فلما خشوا ظهورهم عليهم صالحوا فارس على أن يكون ماصالحوا به الروم بين الروم وفارس ؛ فرضيت الروم بذلك حين خافت ظهور فارس عليها ، فكان ذلك الصلح على أهل مصر .

وأقامت مصر ببن الروم وفارس نصفين سبخ سنين ، ثم استجاشت الروم وتظاهرت على فارس ، وأَلَحَّت بالفتال والمَدَد حتى ظهروا عليهم ، وخربوا مصانعهم أجمع ، وديارهم التي بالشام ومصر ، وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبل وفاته ، و بعد ظهور الإسلام ، فصارت الشام كلها وصلح أهل مصر كله خالصاً للروم ، وليس لفارس في شيء من الشام ومصرشيء (۱) وصلح أهل مصر كله خالصاً للروم ، وليس لفارس في شيء من الشام ومصرشيء (۱) وحد ثنا عبد الله بن صالح ، حد ثنا الليث بن سعد (۲) عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال : كان المشركون بجادلون المسلمين بمكة ، فيقولون : الروم أهل المكتاب ، وقد غلبتهم الدَّهُوس ، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالمكتاب الذي معكم ، الذي أنزل على نبيكم ، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم ، فأخرل الله تبارك وتعالى ( ألم ، عُلِبَتِ الرُّوم ، في أَدْنَى الأرْض ، وهُم الروم ، فأخرل الله تبارك وتعالى ( ألم ، عُلِبَتِ الرُّوم ، في أَدْنَى الأرْض ، وهُم الروم ، فأخرل الله تبارك وتعالى ( ألم ، عُلِبَتِ الرُّوم ، في أَدْنَى الأرْض ، وهُم

قال ابن شهاب ، وأخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن ُعتبة بن مسمود أنه قال ، لما أُنزلت هاتان الآيتان نَاحَبَ (٤) أبو بكر بعض المشركين قبل أن

مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ، في بِضْع سِنينَ ، يَلْهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

وَيَوْمَنَيْذِ يَفْرَحُ الْمُنُوْمِنُونَ بِنَصْرِ الله ، يَنْصُرُ مَنْ بَشَاءٍ ، وَهُوَ الْعَزَيْرُ

الرَّحِيم (٢) ).

 <sup>(</sup>۱) رواية غير دقيقة ، أنظر كتاب مختصر باريخ الدياة لابن العبرى المطبوع سنة ١٦٦٣ ، وراجم كتاب ، فتح العرب لمصر ، للدكتور بتلر .

<sup>(</sup>٢) في نسخة هرزيادة لفظ ابن .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الروم .

<sup>(</sup>٤) ناحب: حاكم أو قاضي .

يحرّ م القِيارُ على شيء إن لم تغلب الروم فارس في سبع سنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِم ۖ فَعَلَتْ ؟ فَكُلّ ما دون العشر بِضْع .

فكان ظهور فارس على الروم في سبع سنين ، ثم أظهر الله الروم على فارس رمان الحُدَيْدِيَـة ، ففرح المسلمون بنصر أهل الـكتاب .

قال غير عُمان بن صَالح عن الليث بن سعد : وكانت الفرس قد أسست بناء الحمص الذي يقال له بابليون (١) ، وهو الحصن الذي بفسطاط مصر اليوم، فلما انكشفت جموع فارس عن الروم ، وأخرجتهم الروم من الشام أتمت الروم بناء ذلك الحصن ، وأقامت به ، فلم تزل مصر في ملك الروم حتى فتحها الله تعالى على المسلمين .

وحدثنا سميد بن تَليد عن ابن وهب ، حدثنا أبو لهيمة قال ، يقال فارس والروم ُ قَرَيْش المحم .

### ذ کـــر

# انكشاف فارس عه الروم

قال: وكان سبب انكشاف فارس عن الروم كا حدثنا عبد الله من صالح عن الهي أن المقول بن زياد عن معاوية بن يحيى العدد في ، قال : حدثني الزُهْرِيّ قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عنه يسأل الهر مزان عظيم الأهواز (٢) عن السبب الذي كان سبب انكشاف فارس عنهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : باب أليون. ..

<sup>(</sup>۲) ف ندخة ه هذا حديث صحيح ، رواه الدهل في الزهريات ، ويعتوب النسوى في تاريخه .

<sup>(</sup>٣) الأهواز سبم كور بين البصرة وفارس ، لـكل واحدة منها اسم ، وليس للأهواز . واحد من لفظه .

فقال له الهرمزان: كان كسرى (۱) بعث شهر براز (۱۲) ، و بعث معه جنود فارس قبل الشام ومصر ، وخرس عامة حصون الروم ، وطال زمانه بالشام ومصر وتلك الأرض ، فطفق كسرى يستبطئه ، ويكتب إليه ، إنك لو أردت أن تفتح مدينة الروم فتحتها ، ولكنك قد رضيت بمكانك وأردت طول الاستيطان .

وكتب إلى عظيم من عظاء فارس مع شَهْر براز ، يأمره أن يقتل شهر براز، وكتب إلى عظيم من عظاء فارس مع شَهْر براز ، أن شهر براز جاهد ناصح، ويتولى أمر الجنود، فكتب إليه ذلك العظيم يذكر، أن شهر براز جاهد ناصح، وأنه أبنلي بالحرب منه .

قال : فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنّه ، فكتب إليه أيضاً براجعه ، ويقول ، إنه ليس لك عبد مثل شهر براز ، وأنك او تعلم ما يدارى من مكايدة الروم لمذرته .

ف كتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنه وليتولى أمر الجنود ، فكتب إليه أيضا يراجعه ، فغضب كسرى ، وكتب إلى شهر براز بعزم عليه ليقتلن ذلك العظيم ، فأرسل شهر براز إلى ذلك العظيم من فارس ، فأقرأه كتاب كسرى ، فقال له : راجع في .

قال : علمتُ أن كسرى لا يراجَعُ ، وقد علمتَ حسن صحابتي إباك ولـكن جاً في مالا أستطيع تركه .

فقال له ذلك الرجل: ولا آنى أهلى ، فآمر فيهم بأمرى، وأعهد إليهم عهدى؟ قال: بلى ، وذلك الذى أملك لك.

فانطلق حتى أنى أهله ، فأخذ صحائف كسرى الثلاث التي كتب إليه ،

<sup>(</sup>۱) تصیف نسختا ۱، ب ابرویز این آنوشروان ( راجع الطبری ص ۲۹۲ ) تحقیق نوادکه ، طبعة آوربة

<sup>(</sup>۲) لفظ شهربراز لین اسماً ، بل هو انهب ، واسم هذا القائد ، خوریام ، ویرد فی کتب مؤرخی الفرس باسم ، کراز .

فِيلُهَ اللهِ الصَّعِيمَةِ الأولى مَهُ جَاءَ حَتَى دَخُلُ عَلَى شَهْرَ بَرَازَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الصَّحِيمَة الأولى مَهُ فَقَرأُهَا شَهْرَ بَرَازَ.

فقال له : أنت خير مني ٠

مُ دفع إليه الصحيفة الثانية ، فقرأها ، ونزل عن مجلسه . وقال له =

– اجلس عليه .

فأبى أن يَفعل .

فدفع إليه الصحيفه الثالثة ، فقرأها ،ولم يفرغ شهر برا زمن قرامها حتى قال : أقسم مالله لأ سُوءَن كسرى ، وأَ جَمَعَ المسكر بكسرى .

وكانب هرقل، فذكر له أن كسرى قد أفسد فارس، وجهر أبعونا ، وابتليت بطول ملكه ، وسأله أن يلقاء بمسكان نصف، المحيكان الأمر فيه ، و يتعاهدان فيه، م يكشف عنه جنود فارس ، و يخلى ببنه و بين السير إلى كسرى :

فلما جاء هرقل كتاب شهر براز دِعارهطا من عظاء الروم ، فقال لمم ..

ــ اجلسوا ، أنا اليوم أحزم الناس ، أو أجزع الناس ، قد أتا في مالاتحسبونه (١٠) وسأعرضه عليكم ، فأشيروا على فيه .

ثم قرأ عليهم كتاب شهر براز، فاختلفوا عليه فى الرأى ، فقال بعضهم : هذا مكر من قِبَل كسرى ، وقال بعضهم : أراد هذا العبد أن يلقاك، وخاف من كسرى فيستغيث ، ثم لا يبالى مالقى .

قال مرقل: إن هذا الرأى ليس حيث ذهبتم إليه ، إنه ماطابت نبس كسرى أن أيثتم هذا الشم الذي أجد في كتاب شهر براز، وما كان شهر براز ليكتبه إلى بهذا

<sup>(</sup>١) في استخة ح -- تحتسبونه وسأعرض -- .

وهو ظِاهر على عامّة ملـكي إلا من أمر حدث بينه و بين كسرى ، وانى والله لألقينّه .

فكتب إليه هرقل، قد بلغنى كتابك، وفهمت الذى ذكرت، وإنى لاقيك، فوعدك بموضع كذا وكذا ، فاخرج معك بأر بعة آلاف من أصحابك، فإنى خارج عثلهم، فإذا بلغت موضع كذا وكذا فضع عمن معك خسمائة ، فإنى سأضع بمكان كذا وكذا مثلهم حتى نلتقى أذا وأنت فى خسمائة وخسمائة.

و بعث هرقل الرسل من عنده إلى شهر براز، إن تم له يرسل إليه ، و إن أبى ذلك عجلوا إليه في كتاب ، فرأى رأيه . ففعل ذلك .

وسار هرقل فى أربعة آلاف التى خرج فيها ، لا يضع مُنها أحدا حتى التقيا بالموضع ، ومع هرقل أربعة آلاف ومع شهر براز خسائة .

فلما رآهم شهر براز أرسل إلى هرقل ، أُغدر ت ؟ .

فأرسل إليه ، لم أغدر ، ولـكني خفت الغدر من قبلك .

وأمر هرقل بقبَّة من ديباج <sup>6</sup> فضر بت له بين الصفّين ، فنزل هرقل، قدخلها، ودخل بترجمان معه .

وأقبل شهر براز حتى دخل عليه ، فانتَّجَى أَنَّ بيسهما الترجمان حتى أحسكما أمرها ، واستوثق أحدها من صاحبه بالعهود والمواثيق حتى فرغا من أمرهما .

فَرْج هرقل وأشار إلى شهر براز بأن يقتل الترجمان لسكى يخنَى له السّر ، فقتله شهر براز ، فجيّش الجيوش ؛ وسار هرقل إلى كسرى حتى أغار عليه ومن بقى معه ، فكان ذلك أول هلكة كسرى ،

<sup>(</sup>١) تسار بينها .

ووفی هرقل اشهر براز بما أعطاه من تَرْكُ أرض فارس ، وانكشف حين أفسد أرض فارس على كسرى، فقتلت فارس كسرى، ولحق شهر ابرز بفارس والجنود (۱).
ذكر

#### بذاء الاسكندرية

طال: فوجه هرقل ملك الروم كما حدثنى شيخ من أهل مصر المُنَقَّ قِس (٢) أميرا على مصر، وجعل إليه حربها وجبابة خواجها، فترك الإسكندرية، وكان الذى بنى الاسكندرية وأسس بناءها ذو القرنين الروى، وأسمه الأسكندر، وبه سميت الاسكندرية، وهو أول من عمل الوشى، وكان أيوه أبو القياصرة.

حدثنا عبد الملك بن هشام قال : اسمه الاسكندر . حدثنا وثيمة بن موسى عن سسيد بن بشير عن قتادة قال : الأسكندر هو ذو القرنين .

حدثنا عبد الملك بن هشام عن زياد عبد الله عن محمد بن أسحان، حدثنى من يسوق الأنحاديث عن الأعاجم فيا توارثوا من علمه ، أنه رجل من أهل مصر، أسمه مَرْ ربّا بن مَرْ زَبّة اليونانى ، من ولد يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. قال: وحدثنى شيخ من أهل مصر قال: كان من أهل لو بية ، كورة من كور مصر الغربية ؟ قال ابن لهيمة : وأهلها روم ، ويقال ، بل هو رجل من عمر ، قال تبع [ ابن حسان بن أسعد الحبيرى].

قدْ كَانَ ذُو القَرْ نَيْن جَدِّى مُسْلِمًا مِلْكَا تَدَيْنُ لهِ المُلُوكُ وتَحْشِدُ المُعَارِبَ والمشارق يَدْتَنَى أَسْبَابَ عِنْم مِنْ حَسكيم مُرْ شَدِ

انظر كتاب فتح العرب الصر تأليف الذكتور بطر ، الملحق الثالث .

<sup>(</sup>١) و نسخة هـ : والجند بأرض فارس

<sup>(</sup>٢) المقوقس لقب الوانى ، وهو الفظ مشتق من اسم قطعة صغيرة من العملة البروترية ، كانت متداولة أيام الإمبراطور جستنيان ، وقد جاء في كتاب سير البطاركة بالاسكندرية لساويرس الأشموني أن اسم الوالى هو « قيرس » .

غُواًى مَغِيبَ الشَّمْس عِنْدَ غُروبها فى عَيْنِ ذى خُلبٍ وثَأْطٍ حَرْمَدِ (١) وَرَوى قَدْ كَانَ ذُو القرنين قبلى مسلما.

وحدثنى عثمان من صالح ، حدثنى عبد الله من وهب عن عبدالرحمن فرياد ابن أنم عن سعد من سعود التجيبى عن شيخين من قومه قالا : كنا بالاسكندرية فاستطلنا يومنا ، فقلنا لو انطلقنا إلى عقبة بن عامر نتحدت عنده ، فانطلقنا إليه ، فوجد ناه حالسا فى داره فأخبرناه أنا إستطلنا يومنا ، فقال وأنا مثل ذلك ، إنما خرجت حين استطلته

ثم أقبل علينا فقال ، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه ، فإذا أنا برجال من أهل الـكتاب معهم مصاحف أو كتب ، فقالوا : استأذن لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فانصرفت إليه ، فأحبرته بمكامهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالى ولهم ، يسألوني عما لا أدرى ، إبماأ ناعبد لا علم لى ، إلا ما علمني ربى .

أثم قال: ابلغى وضوءا ، فتوضأ ، ثم قام إلى مسجد بيته ، فركع ركتين ، فلم ينصرف حتى عرفت السرور في وجهه والبشر، ثم انصرف، فقال : أَدْخِلْهم، ومن وجدت بالباب من أسحابي فادخله .

قال : فأدخلنهم .

فلها دفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : إن شئتم أخبرتنكم عما أردتم أن تسألوني قبل أن تتــكلموا ، و إن أجبتم تكلمتم وأخبرتكم .

قالوا : بل أخبرنا قبل أن نتــكلم .

قال : جثتم تسألوننی عن ذی القرنین ، وسأخبركم كا تجدونه مكتوبا عندكم ، إن أول أمره أنه غلام من الروم ، أعطى ملكا ، فسار حتى أنى ساحل

<sup>(</sup>۱) الخلب هو الطبن الصلب الملازب ، والثأط الحرمد هو العلبي الأسود المعتنى ، وفي السخة ه : في غرزي حك .

البحر مَن أرض مصر، فابتى عنده مدينة ، يقال لها الاسكندرية (1): فايا فوغمن بنائه أتاه مَلَك ، فعر جبه حتى استقله، فرفعه ، فقال: انظر ما تحتك، فقال : أرى مدينتى وأرى مدائن معها بمثم عرج به ، فقال : انظر ، فقال ، قداختلطت مدينتى مع المدائن فلا أعرفها ، ثم زاد ، فقال : انظر ، فقال : أرى مدينتى وحدها ولا أرى غيرها .

قال له الملك : إما تلك الأوض كلها ، والذى ترى يحيط بها هو البحر ، و إنما أراد ربك أن يربك الأرض ، وقد جعل لك سلطانا فيها ، وسوف تعلم الجاهل ، وتثبّت العالم .

فسار حتى بلغ مغرب الشمس ، ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس ، ثم أتى السدّ بن ، وها جبلان ليّنان يُرلَق عهما كل شيء ، فبنى السد ، ثم جاز ياجوج وماجوج ، فوجد قوما وجوههم وجوه السكلاب بقاتلون ياجوج وماجوج ، ثم قطعهم فوجد أمة قصارا بقانلون القوم الذين وجوههم وجوه السكلاب ، ووجد أمّة من الغرانيق (٢) يقاتلون القوم القصار ، ثم مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية مها الصخرة العظيمة ، ثم أفضى إلى البحر المدير بالأرض .

فقالوا : نشهد أن أمره هكذا كا ذكرت ، و إنا نجده هكذا في كتابنا (٣) وحدثنا عبد الله البكائي عن ابن استحاق، وحدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن محدان الـكلاعي ؛ وكان رجلا قد أدرك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذى القرنين ، فقال : ملك مسح الأرض. من تحتما بالأسباب .

قال خالد: وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول :

 <sup>(1)</sup> راجم كتاب « دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة » تأليف الدكتور إبراهيم تصحى ، طبع مكتبة الأنجلو بالقاهرة سنة ٩ ه ٩ ١ .

 <sup>(</sup>۲) واحدة الفرنيق ، وهوالشاب الأبيس الجيل، وللفرانيو حديث منسوب إلى الرسول،
 وقد حكم عليه معظم أئمة الحديث بأنه حديث موضوع .

 <sup>(</sup>٣) نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة ، فسند الحديث مقطوع وفيه تجهبل بالمصدر الذى روى عنه سعد بن مسعود التجيى .

ياذا القرنين ، فقال عمر : اللهم غفراً ، أما رضيتم أن تسمو! بالأنبياء حتى تسموا بالملائـكة ؟.

حدثنا وثيمة من موسى عن من أخبره عن سعد بن أبى عرو بة عن قتادة. عن الحسن قال : كان ذو القرنين ملكا ، وكان رجلا صالحا ؛ قال : وإيما سمى ذو القرنين كما حدثنا وشيمة .

حدثنا سفيان بن عُيكِنْمَة عن ابن أبى حسين عن أبى الطفيل أن عليا رضى الله عنه مثل عن ذى القرنين . فقال :

لم يكن ملكا ولا نبيا ، ولكن كان عبدا صالحا ، أحب الله فأحبه الله ، ونصح الله فنصحه الله ، بعثه الله عز وجل إلى قومه فضر بوه على قرنه فات ، فأحياه الله ، ثم بعثه إلى قومه ، فضر بوه على قرنه فرت ، فسمى ذا القرنين (١)

و يقال . إنما سمى ذا القرنين لأنه جاوز قرن الشمس من المغرب والمشرق ؟
و يقال إنما سمى ذا القرنين ، لأنه كان له غديرتان من رأسه من شعر يطأ فيهما ،
فما ذكر إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران من خاذم بن حسين عن
مونس بن عبيد عن الحسن .

حدثنا عبد العزين بن منصور اليَعْصُبي عن عاصم بن حكيم عن أبي سريع الطائي عرب عبيد بن تعلَى قال : كان له قرنان صغيران تواريهما العامة .

حدثنا أحمد من محمد عن عبد العزيز بن عمران عن سليمان بن أسيد عن ابن. شهاب قال : إنما سمى ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها .

. قال : وذكر بعض مشائخ أهل مصرعن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن من حدثه عن عبد الله بن عرو بن العاص أنه قال : كان أول شأن الاسكندرية

<sup>(</sup>١) ٔ روایة فیها تصویر خیالی ، لیس له من الحقائق سند .

أن فرعون أتخذبها مصانع ومجالس ، وكان أول من عمرها وبنى فيها ، فلم تزل على بنائه ومصانعه ، ثم تداولها الملوك ، ملوك مصر ، بعده ، فبنت دلوكة ابنة زباء منارة الاسكندرية . ومنارة بوقير بعد فرعون ، فلما ظهر سليمان بن دواد عليه السلام على الأرض . مها مجلسا ، و بنى فها مسجدا .

ثم إن ذا القرنين ملكها ، فهدم ماكان فيها من بناء الملوك والفراعنة وغيرهم إلا بناء سليان بن داود عليه السلام لم يهدمه ، ولم يغيره ، وأصلح ماكان رث منه ، وأقر المنارة على حالها ، ثم بنى الاسكندرية من أرلها بناء يشبه بعضه بعضا ، ثم تداولتها الملوك بعده من الروم وغيرهم ، ليس من ملك إلا يكون له بناء يضعه بالأسكندرية ، يمرف به و ينسب إليه .

قال: ويقال إن الذي بني منارة الاسكندرية قلْبَطْرَة [كليو باترة] الملكة ، وهي التي ساقت خليخها حتى أدخلته الاسكندرية ، ولم يكن يبانها الماء ، كان يعدل من قرية ، يقال لها كِسَّا<sup>(۱)</sup> قبالة الميكر يُون <sup>(۲)</sup> ، فيفرته حتى أدخلته الاسكندرية ، وهي الني بلطت قاعته .

قال أبن لهيمة : وبلغني أنه وجد حجر بالإسكندرية مكتوب فيه ، أنا شدّ اد بن عاد ، وأنا الذي نصب العماد ، وحيّد الأحياد ، وسد بذراعه الواد بنَيْتُهُنَّ إذ لا شيب ولا موت ، وأن الحجارة في اللين مثل الطين .

قال ابن لهيمة : والأحياد كالمغار (٣).

ويقال إن الذي يني الاسكندرية شداد بن عاد ، والله أعلم .

<sup>/ (</sup>۱) لعلماً « كيسين » وهو حصن « كرسو أيسوسي » .

<sup>(</sup>٢) مدينة قديمة ، واسمها القبطى « كيريوم » وتقم في منتصف المسافة بين الاسكندرية ودمنهور .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وكالمفادر ، وفي نسخة ب زياده في الهامش : قال أبوعلى القالي في كتاب الأمالي ، وأنشد ابن الأعرابي وغيره ، تسالني عن السنين كم لى فقلت : لو عمرت عمر الحل أو عمر نوح زمي الفطحل، وسألت أبا بكر بن دريد عن زمن الفطحل فقال : تزعم العرب أنه بزمان كانت فيه الحجارة رطبة .

حدثنا إدريس بن يميى الخولاني ، حدثنا عبد الله بن عياش القتباني (1) عن أبيه عن تبيع قال : خمسة مساجد بالاسكندرية ، مسجد موسى النبى عليه السلام عند المنارة أقرمها إلى السكتيسة ، ومسجد سليان عليه السلام ، ومسجد في القرنين أو الخضر عليهما السلام الذي عند اللبخات بالقيسارية (٢) ، ومسجد الخضر أو ذي القرنين عند باب المدينة حين تخرج من الباب ، ولسكل واحد منهما مسجد ، ولسكن لا ندرى أين هو ؛ ومسجد عرو بن العاص السكبير .

حدثنا هابىء بن المتوكل ، حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن قيسى بن المحاج عن تبيع ، أن فى الإسكندرية مساجد خسة مقدسة ، منها المسجد فى القيسارية التى تباع فيها المواريث ، ومسجد اللبخات ، ومسجد عرو بن العاص وكانت الإسكندرية كا حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحدكم ثلاث مدن ، بمضها إلى جنب بعض ، منة ، وهى موضع المنارة وما والإها ، والاسكندرية ، وهى موضع قصبة الاسكندرية اليوم ، ونقيطة . وكان على كل واحدة منهن وهى موضع قصبة الاسكندرية اليوم ، ونقيطة . وكان على كل واحدة منهن

سور ، وسور من خلف ذلك على الثلاث للدن (٢) يحيط بهن جميعاً . حدثنا هانىء بن المتوكل ، حدثنا عبد الله بن طريف الهمدانى قال : كان على الإسكندرية سبعة حصون وسبعة خنادق .

حدثنا أسد بن موسى عن خالد بن عبد الله ، حدثنى ابن السّدِّى عن أبيه قال : كان أنف الاسكندر ثلاثة أذرع (١) .

قال خالد وأبو جزة: أن ذا القرنين لما بنى الاسكندرية رّخها بالرخام الأبيض، جدرها وأرضها، وكان لباسهم فيها السواد والحرة، فن قِبَل ذلك لبس الرهبان السواد من نصوع بياض الرخام، ولم يكونوا يسرجون فيها بالليل من بياض

<sup>(</sup>۱) فى نسخة مى ؛ الشيبانى ، وهو الفتبانى من الثنات ، أبو حفس الصرى صدوق يغلط ، وقد أخرج له مسلم فى الشواهد ، ومات سنة سبعين ( تقريب التهذيب مى ۲۸۱ ) .

 <sup>(</sup>٢) القيسارية : السوق ، واللبخات شجر اللبخ .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل مدن

<sup>(</sup>٤) حديث خرافة .

الرخام ؛ و إذا كان القمر أدخل الرجل الذي يخيط بالليل في ضوء القمر في بياض الرخام الخيط في حجر الإبرة .

قال: وإن الاسكندرية فيما ذكر بعض المشائخ، لقد بنيت الاسكندرية اللائمائة سنة ، ولقد مكثت سنة اللائمائة سنة ، ولقد مكثت سنة سبعين سنة ما يدخلها أحد إلا وعلى بصره خرقة سوداء من بياض جِصّها و بلاطها والقد مكثت سبعين سنة ما يستسرج فيها (١) .

وأخبرنا أبن أبى مربم عن القطّاف بنخالد قال : كانت الإسكندرية بيضاء ، تضىء بالليل والنهار ، وكانوا إذا غربت الشمس لم يخرج أحد منهم من بيته ، ومن خرج اختطف ، وكان منهم راع يرعى على شاطىء البحر ، فكان يخرج من البحر شىء فيأخذ من غنمه ، فكن له الراعى فى موضع حتى خرج ، فإذا جارية ، فتشبث بشمرها ومانعته نفسها ، فقوى علمها ، فذهب بها إلى منزله ، فأنست مهم ، فرأتهم لا يخرجون بعد غروب الشمس ، فسألهم ، فقالوا : من خرج منا اختطف ، فهات لهم الطلسات عصر فى الإسكندرية (١) .

حدثنا أسد بن موسى حدثنا إسماعيل بن عيّـاش عن هشام بن سعد المديني قال : وجد حجر (٢٠) بالإسكندرية مكتوب فيه ، ثم ذكر مثل حديث ابن لهيمة سواء ، وزاد فيه . . وگيزت في البحر كنزاً على اثنى عشر ذراعا لن يخرجه أحد حتى تخرجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

حدثنا محمد بن عبد الله البغدادى عن دواد بن عُمَان بن عطاء عن أبيه قال: كان الرخام قدسخر لهم حتى يـكون من بـكرة إلى نصف النهار بمنزلة المعجين، فإذا انتصف النهار اشتد .

<sup>(</sup>١) كلام فيه خزانة الأساطير ( أنظر المقدمة ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ح : وجدوا حجرا

قال: وفي زمن شداد بن عاد بنيت الأهرام ، كا ذكر عن بعض المحدثين ، ولم أجد عند أهل المعرفة من أهل مصر في الأهرام خبرا يثبت، وفي ذلك يقول الشاعر: حسرَت عُقولَ أولى النّهى الاهرام واستُصفِرت لقظيمها الأحسلام مُملس مُبنّقة البناء شواهِق قَصرَت لفال دُونهَ سَهام مُملس مُبنّقة البناء شواهِق قَصرت لفال دُونها الأوهام لم أدر حين كما التفكير دُونها واستوهمت لقيجيمها الأوهام أقبُور أملاك الأعاجم هُن أم طلم طلم رمل كن أم أعلام عدانا أسد بن موسى ، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نوف نحوه ولم يذكر السرير ، فلما أن أغرق الله فرعون وجنوده ، كما حدثنا هاني و بن المتوكل عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبل حبيب عن تبيع ، استأذن الذين كانوا آمنوا من السحرة موسى في الرجوع إلى أهلهم وما لهم بمصر، فأذن لهم ودعا لهم ، فترهبوا في وس موسى عليه السلام ختى توفاه الله عز وجل ، ثم انقطعت الرهبانية بعدهم حتى موسى عليه السلام ختى توفاه الله عز وجل ، ثم انقطعت الرهبانية بعدهم حتى ابتدعها بعد ذلك أصاب المسيح عليه السلام

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( اللم غُلِبَتِ الرُّومُ فى أَدْ نَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَمْدِ غَلَبهم سَيَّهُ لِمُونَ فَى بِضْع سِنِينِ (١) قال : غلبتهم فارس ، ثم غلبت الروم فارس فى أدنى الأرض ، يقول فى طرف الأرض الشام ، وقد اختلف فى البضم ما بين الثلاث إلى سبع .

حدثنا آسد حدثنا عبد الله بن خالد عن السكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: بضْع سنين ، مابين خمس إلى سبع . حدثنا أسد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابى اللهو يرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البضع سنين ما بين خمس إلى سبع .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى ن سورة الروم .

ويقال البضع ما لم يباغ العدد ما بين الواحد إلى أربع ، ويقال إلى سبع وتسع وعشر ، ويقال البضع ما بين العشرة إلى العشر بن ، وكذلك كل عَقْدٍ إلى الماثة ، فإذا زاد على الماثة انقطع البضع ، وصار نيّفاً .

#### 53

# كذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المةوفس

حدثنا (۱) عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسكم، حدثنا هشام بن أسحاق. وغيره قال : لما كانت سنة مهاحرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجع رسول. الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية (۲) بعث إلى اللوك .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبر بى يونس بن بزيد عن ابن شهاب قال : حدثى عبد الرحمن بن عبد القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر . فحمد الله وأثنى عليه ، وتشهد ، ثم قال ، أما بهد ، فإبى أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك المجم فلا مختلفوا على كما اختلف بنوا إسرائيل على عيسى بن مريم ، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى ، أن ابعث إلى ملوك الأرض ، فبعث الحواريين ، فأما القريب مكانا فرضى ، وأما البعيد مكانا فرضى ، وقال ، لاأحسن كلام من تبعثنى إليه ؛ فقال وأما البعيد مكانا فحره ، وقال ، لاأحسن كلام من تبعثنى إليه ؛ فقال عيسى ، الله سم أمرت الحواريين بالذى أمرتى فاختلفوا على " ؛ فأوحى ، عيسى ، الله سم أمرت الحواريين بالذى أمرتى فاختلفوا على " ؛ فأوحى ، وتبعي إليه ، إلى سأ كفيك ، فأصبح كل إنسان منهم يتكلم بلسان الذى .

<sup>(</sup>١) فى نسخة حريادة . حدثنا أبوعمر عمد بن يوسف بن يعتوب بن حفص بن يوسف. الكندى قال حدثنا . .

<sup>(</sup>٣ُ) الحديبية قرية صفيرة على الطريق بين مكه والمدينة، وقد سميت ببئر هناك عند مسجب الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها .

فقال المهاجرون: يارسول الله ، والله لا نختلف عليك أبدا في شيء ، فمو نا وابعثنا ؛ فبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية (١٦) ، وشجاع بن وهب الأسدى إلى كسرى ، وبعد دِحيّة بن خليفة إلى قيصر ، وبعث عرو بن العاص (٢) إلى [ ابنى ] الجَلَنْدِي أميرى عمان ، ثم ذكر الحديث .

ثم رجع إلى حديث هشام بن اسحاق وغيره قال: فمضى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى الإسكندرية وجد المقوقس، في مجلس مشرف على البحر، فركب البحر، فلما حاذى مجلسه أشار بكتاب رسول الله عليه الله عليه المحمدية، فلما رآم أمر بالكتاب، فقبض، وأمر به ، فأوصل إليه ، فلما قرأ الكتاب قال: ما منعه إن كان بنيا أن يدعو على فيسلط على ؟ فلما قرأ الكتاب قال: ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يعمل به ، و يُقمل ؟

فوجم ساعة ، ثم استعادها ، فأعادها عليه حاطب ، فسكت .

فقال له حاطب: إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به، ثم انتقم منه ، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك ، و إن لك دينا ان تدّعه إلا لما هو خير منه ، وهو الإسلام الكافى الله به فقد ما سواه ، وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد ، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ، ولكنا نأمرك به ، ثم قرأ الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، فاسلم تسلم ،

<sup>, (1)</sup> يطلق المؤرخون اسم المتوقس على حاكم مصر في ذلك العصر إطلاقاً خاطئاً ، والمقصود بالمتوقس هو قبرس بطريق الإسكندرية الملكانى الذي جمر له هرقل ولاية الدين وجباية الحراج بأرض مصر .

<sup>(</sup>۲) جاء فى كتاب الطبرى أن لمسلام عمرو بن العاس كان فى السنة الثامنة من الهجرة ، وأن بمئة عمرو إلى جيفر وعباد ابنى جلندى بعمان كانت فى هذه السنة .

(م.ه - فتوح مصر )

واسلِم يؤتك الله أجرك مرتين ، يا أهل السكتاب ، تعالوا إلى كلة سواء بيننا و بينكم ، ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فإن تَولّوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون .

فلما قرأه أخذه ، فجعله في حُقّ من عاج، وختم عليه .

حدثنا عبد الله بن سعيد المَذْحِجِيّ عن ربيعة بن عثمان عن أبان بن صالحقال: أرسل المقوقس إلى حاطب ليلة وليس عنده أحد إلا ترجمان له ، فقال :

-- ألا تخبرنى عن أمور أسألك عنها ؟ فإنى أعلم أن صاحبك قــــد تَحَيَّرك حين بعثك .

قال : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك .

قال: إلى ما يدعو محمد ؟

قال: إلى أن تعبد الله. لا تشرك به شيئا، وتخلع ما سواه، و يأمر بالصلاة. قال: فسكم تصلّون؟

قال : حمس صلوات فی الیوم واللیلة ، وصیام شهر رمضان ، وحج البیت ، والوفاء بالعهد ، و ینهی عن أكل المیتة والدم ·

قال: من أتباعه ؟

قال : الفتيان من قومه وغيرهم .

قال : فهل يقاتل قومه ؟

قال : نعم .

قال: صفّه لي .

فوصفته بصفة من صفاته لم آت عليها ، قال :

- قد بقيت أشباء لم أرك ذكرتها ، في عينيه حمرة قل ما تفارقه ، وبين

كتفيه خاتم النبوة ، يركب الحمار ويلبس الشملة و يجتزئ بالتمرات والميكسر لا يبالى من لاقى من عم ولا ابن عم .

قلت : هذه صفته ،

قال: قد كنت أعلم أن نبيا قد بقى ، وقد كنت أظن أن محرجه الشام ، وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ، فأراه قد خرج فى العرب فى أرض جهد و بؤس، والقبط لانطاوعنى فى انباعه، ولا أحب أن يعلم أحد بمحاورتى إياك، وسيظهر على البلاد و يعزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما همنا ، وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفا ، فارجع إلى صاحبًك .

ثم رجم إلى حدديث هشام بن أسحاق قال : ثم دعا كاتبا يكتب . العربية فكتب:

لحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام، أما بعد، فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقى، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، و بعثت إليك مجاريتين، لما مكان في القبط عظيم، و بكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام.

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرنى يونس عن يزيد عن أبى شهاب بن عبد الرحمن بن عبد القارى ، قال : لما معنى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المقوقس المكتاب وأكرم حاطبا وأحسن أزله ، ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له مع حاطب كسوة و بغلة يسر جها و جاريتين ، أحداها أم إبراهيم ، ووهب الأخرى بجهم ابن قيس العبدرى ، فهى أم زكريا بن جهم الذى كان خليفة عمر و بن العاص على مصر ،

و يقال (1) : بل وهبها إلى حسان بن ثابت ، فعى أم عبد الرحن ابن حسان ، و يقال : بل وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة الأنصارى ، و يقال : لد ِ حْيَة بن خليفة الـكلبى .

حدثنا النضر بن سلمة الشامئ عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد. الليشي عن المنذرين عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين. قالت عصرت موت إبراهيم ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا صحت أنا وأختى ماينهانا ، فلما مات نهانا عن الصياح .

حدثنا عبد اللك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البَطائي عن محمد بن أسحق عن يعقوب بن عُتبة أن صَفّوان بن المعطَّل ضرب حسان بن ثابت بالسيف قال ابن أسحاق : فحدثني محمد بن إبراهيم التميمي أن ثابت بن قيس بن شماس وثب على صفوان بن المعطّل حين ضرب حسان ، فحمع يديه إلى عنقه بحبل ، فاقيه عبد الله بن رواحة ، فقال : ما هذا ؟ فقال . ضرب حسان بالسيف ، والله ما أراه إلا قد قتل .

قال : هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت ؟ قال : لا .

قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل.

فأطلقه ، ثم أثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كروا ذلك ، فدعا حسان وصفوان بن المعطل ، فقال :

- آذانی یا رسول اللہ، وهجانی ، فاحتمالی الغضب ؛ فضر بته .

<sup>(</sup>١) فى نسخة ه زيادة ، ويقال بل حسان بن ثابت حين ضربه صفوان بن معطل ،. والقصة مصمورة . \*

فقال رُسُول الله صلى الله عليه وسلم : « أحسن ياحسان في الذي خد أصابك .

قال: هي لك .

فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عنها بَيْرَ حا وهي قصر بني حُدَيْلة الله مالا لأبي طلحة ، تصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاها حسان في ضربته ، وأعطاه سيرين أُمَةً قبطية ، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان .

حدثنا هانىء بن المتوكل حدثنا ابن لهيمة قال : حدثنى بزيد بن أبى حبيب أن المقوقس لما أتاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمّه إلى صدره ، وقال : هذا زمان يخرج فيه النبى الذى نجد نَمْتَه وصفته فى كتاب الله ، و إنا لنجد صفته ، أنه لا يجمع ببن أختين فى ملك بيمين ولا نكاح ، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ، وأن جلساءه المساكين ، وأن خاتم النبوة بين كتفيه .

ثم دعا رجلا عاقلا ، ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من مارية وأختها ، وهامن أهل حَفْنِ مِن كورة أُنْصِنَا (١) ، فبعث بهما إلى رسول الله على الله عليه وسلم، وأهدى له بغلة شهباء وحاراً أشهب وثيابا من قباطي (٢) مصر ، وعسلا من عسل بنها ، وبعث إليه عال صدقة .

وأمر رسوله أن ينظر مَن جلساؤه، و ينظر إلى ظهره ، هل يرى شامة كَبِيرة (٣) ذات شعر ؟

<sup>(</sup>۱) أنصنا: مدينة قديمة من بلاد الصعيد شرق النيل، واليها ينسب قوم من أهل العلم، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض مدينة النصلة ( المحرفة من أفصنا ) رقم ١١ وأراضى ناحية الشيبخ عبادة الواقعة شرق النيل بمركز ملوى من أعمال محافظة أسبوط.

وحفن قرية من قراها .

<sup>(</sup>٢) القباطي: نسيج من السكتان به زخارف استهرت به مصر القديمة ، وهو النسيج الذي يطلق عليه الأوربيون اسم Tapestry .

 <sup>(</sup>٣) ف نسخة حنوبادة بين كشه .

ففعل ذلك الرسول .

فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدّم الأختين والدابتين والعسل. والثياب، وأعلمه أن ذلك كله هدية، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان لا يردها من أحد من الناس.

قال: فلما نظر إلى مارية وأختها أعجبتاه ، وكره أن يجمع بينهما ، وكانت. إحداها تشبه الأخرى ، فقال: اللهم اختر لنبيّك ، فاختار الله مارية .

وذلك أنه قال لمما ؛ قولا ، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
فبدرت مارية ، فتشهدت ، وآمنت قبل أختها ، ومكثت أختها ساعة ،
ثم تشهدت وآمنت ، فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها لمحمد بن مسلمة .
الأنصارى ، وقال بعضهم ، بل وهبها لدحية بن خليفة السكلمي .

قال: فحدثنا هانىء بن المتوكل، حدثنا عبد الله بن لهيمة عن يريد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شمُــاسة المهرى، أَحْسَبُه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمّ إبراهيم أم ولده القبطية ، فوجد عندها نسبياً كان لها ، قدم معها من مصر ، وكان كثيراً ما يدخل عليها ، فوقع في نفسه شيء ، فرجع ، فلقيه عمر بن الخطاب ، فعرف ذلك في وجهه ، فسأله ، فأخبره ، فأخذ عمر السيف ، ثم دخل على مارية ، وقريبها عندها ، فأهوى إليه بالسيف ،

فلما رأى ذلك كشف عن نفسه ، وكان مجبوبا ، ليس بين رجليه شيء ، فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد برأها وقر يبها ، وأن صلى الله عليه وسلم : « إن جبريل أنانى فأخبرنى أن الله قد برأها وقر يبها ، وأن في بطنها غلاما منى ، وأنه أشبه الخلق بى ، وأمرنى أن أسميه إبراهيم ، وكتانى بألى إبراهيم .

وحدثنى دُحَـيْم عن عبد الرحمن بن ابراهيم ، حدثنا ابن وهبعن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن الزهرى عن أنسقال : لما ولدت أمُّ ابراهيم ابراهيم كأنه وقع فى نفس النبى صلى الله عليه وسلم منه شىء حتى جاءه جبريل ، فقال : السلام عليك يا أبا ابراهيم .

ويقال إن المقوقس بعث معها بخصيٌّ ، فـكان يأوى إليها .

حدثنا أحد بن سعيد القهرى ، حدثنا مروان ن يحيى الحاطيبي ، حدثنى ابراهيم بن عبد الرحن بن أدعج قال ، حدثنى عبد الرحن بن زيد ن أسلم عن أبيه عن جده حاطب ن أبى بَلْتَمَة قال ، بمثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الاسكندرية ، فحثته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلنى في منزل ، وأقت عنده ليالى ، ثم بعث إلى ، وقد جمع بطارقته فقال :

- إنى سأكلك بكلام ، وأحب أن تفهمه عنى .

قال: قات ، هَـُ لُمَّ .

قال : أخبرني عن صاحبك ، أليس هو بني ؟

قال : قلت ، بلي ، هو رسول الله

قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعُ على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟

قال: فقلت له ، فعيسى بن مريم تشهد أنه رسول الله ، فما له حيث أخذه قومه ، فأرادو أن يصلبوه إلا يكون دعا عليهم بأن يهلسكهم الله حتى رفعه الله إليه فى السماء الدنيا ؟

فقال : أنت حكيم جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى عمد ، وأرسلُ معك مُبَذْرَقَةً (١) يُبَذْرِ قُونَك إلى مأمنك .

<sup>(1)</sup> الدرقة: المخفارة ، لفظ فارسى معرب .

قال: فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار، منهن أمّ إبراهيم، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى جهم بن حُذيفة العبدري، وواحدة وهبها لحسان بن ثابت، وأرسل إليه بثياب مع طرف من طرفهم، فولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فكان من أحب الناس إليه حتى مات، فوجد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا حفص بن سلمان عن كثير بن شينظير عن أبى تَضْرة عن أبى سعيد الخدري أن وسؤل الله صلى الله عليه وسلم صلّى على ابنه وكبَّر عليه أربعا .

قال: ورشَّ على قبره كما حدثنا ابن بكير ، وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا قرُ يْش بن حَيّان عن ثابت البُنانيّ عن أنس بن مالك قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سَيْف ، قَيْن كان بالمدينة ، وكان ظِـنْر ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بإبراهيم فشمّه ، ثم دخلنا عليه ، وهو في الموت ، فذرفت عيناه .

فقال له ابن عوف ، وأنت يارسول الله؟

قال: إنها رَحْمَة ، واتبعها بالأُخرى ، تدمع العين ، و يحزن القلب ، ولانقول ما لا رُحْنى ربّنا .

وحدثنا أبى عبد الله بن عبد الحسكم ، حدثنا مسلم بن خالد الزينجي عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حَو شَبعن أسماء ابنة بزيد أنها حدثته ،

قالت : لما توفى إبراهيم بكي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال أبو بكر وعمر : أنت أحق من علم لله حقّه .

قال : تدمع المين و يحزن القلب ، ولا نقول ما 'يسخطالرب ، ولولا أنه وعد

صادق وموعد جامع ، وأن الآخر منّا يتبع الأو للوجدنا عليك [يا] إبراهيم أشد مما وجدنا ، و إنا بك لمحزونون .

حدثنا على بن معبد ، حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن أبى ليلى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال : أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف ، فانطلق به إلى النخل الذي فيه ابنه الراهيم ، فوجده يجود بنفسه ، فأخذه ، فوضعه في حجود ، ثم بكى .

فقال له عبد الرحمن : تبكى ، أو لم تكن مهيت عن البكاء ؟ .

قال: لا ، ولسكنى نهيت عن صوتين أخمقين فاجرين ، صوت عند مصيبة ، خش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان ، وصوت عند نَعْده لهو ومرامير شيطان ؛ وهذه رحمة ، ومن لا يَرحم لا يُبرحم ، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق ، وأنها سبيل مَأْ تِيّة لحزنًا عليك حزنًا هو أشد من هذا ، و إنا بك يا إبراهيم لمحرونون ، يحزن القلب وتدمع العين ، ولا نقول ما يُسخط الرب ،

حدثنا النصر بن سلمة ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن السلمى ، حدثنا هاشم ابن إسماعيل، حدثنا أسامة بن زيد عن المنذر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان ابن ثابت عن أمّه سير بن أخت مارية قالت :

- رأى ر سول لله صلى الله عليه وسلم ُفرْجة فى القبر - يعنى قبر إبر اهيم - فأصر بها ، فسدّت ، فقيل يارسول الله .

فقال: أما إنها لا تضر ولا تنفع، ولــكن تُقَر بعين الحيّ ، و إن العبد إذا عمل عمل أحب الله أن يتقنه .

حدثنا دُحيم ، حدثنا مروان بن معاوية عن إسرائيل عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : كسفت الشمسيوم مات إبراهيم ابن رسول الله الله عليه وسلم ، فقام رسول الله ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ،

لا يكسفان لموت أخد ولالحياته ، فإذا رأيتموهما فعليكم بالدعاء حتى ينكشفا . قال : ولما ولدت أم إ راهيم ، كاحد ثنا القَمْنَبيّ عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما ولدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدُها .

وكان سن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كما حدثنا على ابن سميد عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن رجل قد سمَّاه عن البَرَاء بن عازَب ستة عشر شهراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له ظِـنْمُراً (١) في الجنة يتم رضاعه .

وحدثنا يزيد بن أبى سلمة عن عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الحجاج بن أرطاة عن أبى بكر بن عمرو عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : لما توفى إبراهيم قال رسول الله على الله عليه وسلم : إن له مُرْضِعا فى الجنة نتم بقية رضاعه .

ثم رجع إلى حديث يزيد بن أبى حبيب قال: وكانت البغلة والحمار أحب دواية إليه، وسمى البغلة دُلْدُل ، وسمى الحمار يَمْفُور، وأعجبه العسل، فدعا فى عسل بَنْها بالبركة ، وبقيت تلك الثياب حتى كُفن فى بعضها صلى الله عليه وسلم .

حدثنا محمد بن عبد الجبار حدثنا موسى بن داود عن سلاّم عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن الحسن الفركي (٢) عن أشعث بن طَليق عن مُرَّة بن المطلب ـ أو الطيّب ـ عن عبد الله بن عر عن الثقة عن ابن مسعود قال : قلنا يا رسول الله فيم نَـكُفْنك ؟ . قال : في ثيابي هذه ، أو في ، أو في ثياب مصر .

<sup>(</sup>١) الظائر: المرضع العاطفة على ولدها .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة - العربى ، والصحيح ما ذكر ( راجع صحيفة ١١٠ من كتاب تقريب التهذيب ) ، ِ

قال محمد بن عبدالجبار في حديثه : أو في ثياب مصر ، أو في حلَّة قال أحدها ، أو في كُيْنَةٍ .

قال أبن أبي مريم، قال ابن لهيمة ، وكان اسم أخت مارية قَيْصَرًا ، ويقال بلكان اسمها سيرين .

وحدثنا عبد الملك بن مسلمه حدثنا لهيعة عن الأعرج قال: بعث المقوقسي صاحب الإسكندريه بمارية واختها حَنّة ، فأسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقته في بني قُرَّ يُطْلَة .

وحدثنا هابى، بن المتوكّل ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب وابن ، هبيرة أن الحسن بن على كلّم معاوية بن أبى سفيان فى أن يضع الجزية عن جميم ، قرية أم إبراهيم لجر متها ، فقعل ، ووضع الخراج عنهم ، فلم يكن على أحد منهم ، خراج ، وكان جميع أهل القرية من أهلها وأقربائها . فانقطعوا إلا بيتا واحدا قد بقي منهم أناس .

حدثنا عبد الملك بن عباس عن أبى بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بقى إبراهيم ما تركتُ قبطيًّا إلا وضعت عنه الجزية .

وكانت وفاة مارية فى الحرم سنة خمس عشرة ، ودفنت بالبقيم ، وصلى عليها عمر بن الخطاب ، وكان الرسول بها من قِبَل القوقس كا حدثنا عبد الملك بن مسلمة ابن جبر .

- ثم إن أبا بكن الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن عُلَى بن رَبَاح اللَّجْمِيّ بعث حاطبا إلى المقوقس بمصر ، فمر على ناحية قرى الشرقية ، فهادنهم وأعطوه، فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص فقاتلوه ، فانتقض ذلك العهد .

قال عبد الملك . وهي أول هدنة كانت بمصر

قال - ابن هشام اسم أبى بلتعة عمرو ، وحاطب لخمى ، وفى ذلك يقول حسان ابن ثابت كما حدثنا وثيمة بن موسى .

مُحَلَّ لِرُسُلِ النّبي صَاحَ إِلَى النّهٰ سِ ، شُجَاعِ وَدِحْيَةً بنِ خَلِيفَهُ وَ لِمُسْرِو وَخَاطِب وَسَـــلِيطٍ وَلِمَارُوهِ، وَذَاكَ رَأْسُ الصَّحَيَّفَةُ في أييات ذكر فيها رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك.

## ذ کر

#### سبب دخول عمرو بن العاص مصبر

قال: ثم رجع إلى حديث عمان بن صالح قال ، فلما كانت سنة ثماني عشرة (۱) ، وقدم عمر و الجابية (۲) خلابه عمر و بن العاص ، فاستأذنه في المسير إلى مصر ؛ وكان عمر و قد دخل مصر في الجاهلية ، وعرف طرقها ورأى كثرة ما فيها، وكان سبب دخول عمر و إياها كا حدثنا يحيى بن خالد العدوى عن ابن لهيمة ويحيى بن أيوب عن خالد بن بزيد أنه بلغه أن عراقدم إلى بيت المقدس لقجارة في فر من قويش ، قإذا هم بشماس من شمامسة الروم من أهل الاسكندرية قدم المصلاة في يعت المقدس أخرج في بعض جبالها يسيح ، وكان عمر و يرعى إبله و إيل أحامه ، وكانت رغية الإبل نو با بينهم .

فينا عمرو يرعى إبله إذ مر به ذلك الشاس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر ، فوقف على عمرو، فاستقاء، فسقاه عمرو من قر بة له، فشرب

<sup>(</sup>١) توافق سنة ١٣٠ م وكان العرب لا يزالون على حصار مدينة قيصرية .

<sup>(</sup>٢) الجابية: قرية من أعمال دمشق قرب مرج الصفَّر في شمالي حوران ، وفيها خطب عمر بن المطاب خطبة مشهورة .

حتى روى ، ونام الشماس مكانه ، وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة ، فرجت منها حيّة عظيمة ، فبصر بها عمرو وفزع لها بسهم ، فقتلها .

فأخبره عمرو أنه رماها ، فقتلها .

فأقبل إلى عمرو، فقبّل رأسه، وقال: قد أحيانى الله بك مرتبن، مرة من شدة العطش، ومرة من هذه الحية، فما أقدمك هذه البلاد؟

قال : قدمت مع أصحاب لى نطلب الفصل في تجارتنا .

فقال له الشماس: وكم تراك ترجو أن تصيب في تجارتك ؟ . .

قال: رجائى أن أصيب ما أشترى به بعيرا، فإنى لا أملك إلا بعير بن، فأملى أن أصيب بعيرا آخر ، فتكون ثلاثة أبعرة .

فقال له الشماس : أرأيت دية أحدكم بينكم كم هي ؟

قال: مائة من الإبل.

قال الشماس: لسنا أصحاب إبل، إنما نحن أصحاب دنانير.

قال . يكون ألفي دينار .

فقال له الشماس: إنى رجل غريب فى هذه البلاد، وإما قدمت أصلى فى كنيسة بيت المقدس، وأسيح فى هذه الجبال شهرا، جعلت ذلك نذرا على نفسى، وقد قضيت ذلك وأنا أريد الرجوع إلى بلادى، فهل لك أن تتبعنى إلى بلادى لا ولك عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين، لأن الله تعالى أحيافى بك مرتين.

فقال له عمر: أين بلادك ؟

قال : مصر ، في مدينة يقال لها الإسكندرية .

فقال له عمرو : لا أعرفها ، ولم أدخلها قط .

فقال له الشماس : لو دخلتها المامت أنك لم تدخل قط مثلما .

فقال له عمرو : تغي لى بما تقول ، وعليك بذلك العهد والميثاق ؟

فقال له الشماس : نعم لك الله ، على العهد والميثاق أن أفي لك وأن أردك إلى أصحابك .

فقال : وكم يكون مكثى في ذلك ؟

قال: شهرا، تنطلق معى ذاهباً عشرا، وتقيم عندنا عشراً، وترجع في عشر، ولك على أن أحفظك ذاهبا، وأن أبعث معك من يحفظك راجعاً.

فقال له عمرو : انظر بي حتى أشاور أصحابي في ذلك .

فانطاق عمرو إلى أصحابه ، فأخبرهم بما عاهد عليه الشماس ، وقال لهم : تقيمون على حتى أرجع إليسكم ، ولسكم على العهد أن أعطيكم شطر ذلك ، على أن يصحبني رجل منكم آنس به .

فقالوا : نعم .

و بعثوا معه رجلا منهم .

فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس إلى مصر حتى انتهى إلى الإسكندرية ، فرأى عمرو من عمارتها وكثرة أهلها وما بها من الأموال والخير ما أعجبه ، وقال : ما رأيت مثل مصر قط وكثرة ما فيها من الأموال .

ونظر إلى الإسكندرية وعمارتها وجودة بنائها وكثرة أهلها وما بها من الأموال فازداد عجباً .

ووافق دخول عمرو الاسكندرية عيدا فيها عظيما النيجتمع فيه ملوكهم

وأشرافهم ، ولهم أكرَّة من ذهب مكالَّة يترامى بها ملوكهم ، وهم يتلقونها بأكامهم ؛ وفيما أخبروا عن تلك الأكرة على ما وصفها من مضى منهم أنها من وقعت الأكرة في كمّة واستقرت فيه لم يمت حتى بملسكهم .

فلما قدم عمرو الاسكندرية أكرمه الشهاس الإكرام كله ، وكساه ثوب ديباج ألبسه إياه ، وجاس عمرو والشهاس مع الناس فى ذلك الحجاس حيث يترامون بالأكرة ، وهم يتلقونها بأكامهم ، فرمى بها رجل منهم ، فأقبلت نهوى حتى وقعت فى كم عمرو ، فعجبوا من ذلك ، وقالوا : ماكذبتنا هذه الأكرة قط إلا هذه المرة ، أثرى هذا الإعرابي يملكنا ؟ هذا ما لا يكون أبداً .

وأن ذلك الشماس مشى فى أهل الإسكندرية ، وأعلمهم أن عمراً أحياه مرتين ، وأنه قد ضمن له أانى دينار ، وسألهم أن يجمعوا ذلك له فيما بينهم ، فنعاوا ، ودفعوها إلى عمر (١٦) .

فانطلق عمرو وصاحبه ، وبعث معهما الشهاس دليلا ورسولا ، وزودها وأكرمهما حتى رجع وصاحبه إلى أصحابهما ، فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرجها ، ورأى منها ما علم أنها أفضل البلاد وأكثرها مالا .

قال عمرو: فكان أول مال اعتقدته وتأثَّلْتُهُ

<sup>(</sup>١) رواية غير صحيحة تاريخياً ، ولا تتخذ سنداً من الأسانيد الصحيحة،وقد رواها عن ابن عبد الحسكم كمثير من مؤرخي العرب .

# ذکسر فنح مصر

حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيمة عن عبيد الله بن أبي جمفر عَيْاش ابن عباس القِنْتَبَاني وغيرهما، بزيد بعضهم على بعض ، قال : فلما قدم عمر بن الخطاب الجابية (١) قام إليه عمرو ، فخسلا به ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أثذن لى أن أسير



مع عمرو بزالعاص في مصر — الوجه البحري —

(١) و نسخة الحاشية و الهامش : اختلف في قدوم عمر بن الخطاب الجابية ، فقيل إنه فتح بيت المقدس في سنة ست عشرة ، وفيها قدم الجابية ، وقيل أبل عاد بعد فتح بيت المقدس حتى أتى الجابية في سنة عشرة ، والله المقدس حتى أتى الجابية في سنة عشرة ، والتحقيق أن عمر قدم الشام أردم مرات ، البخارى : إن عمر قدم الجابية سنة عمرة ، والتحقيق أن عمر قدم الشام أردم مرات ، مراين في سنة سبم عشرة ، ولم يدخاما في الأولى .

إلى مصر ، وحرّضه عليها، وقال: إنك إن فتحمها كانت قوة المسلمين (١٦)، وعونا، لهم ؛ وهي أكثر الأرض أموالا، وأعجزها من القتال والحرب.

فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين ، وكره ذلك ، فلم بزل عمرو يعظّم أمرها عند عمر بن الخطاب و يحبره محالها ، و يهوّن عليه فتحما حتى ركن لذلك عمر ، فمقد له على أر بعة آلاف رجل ، كلّهم من عَلِثَ ؛ ويقال : بل ثلاثة آلاف وخسمائة ،

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبّار، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص دخل مصر بثلاثة آلاف وخسمائة.

حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب مثله، إلا أنه قال : ثُلْثُهُم غافِق .

قال: ثم رجع إلى حديث عُمان قال : فقال له عمر : سر وأنا مستخير الله في سيرك ، وسيأتيك كتابى سريعاً إن شاء الله ، فإن أدركك كتابى آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف ؛ وإن أنت دخلها قبل أن يأتيك كتابى فأمض لوجهك واستمن بالله واستنصره.

فسارَ عمر و بن العاص من جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس ، واستخار عمر الله ، فكانه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك ؛ فكتب إلى عمرو بن الماص ، أن ينصرف بمن معه من المسلمين .

فأدرك السكتاب عراً وهو برَ فَح (٢)، فتخوَّف عمرو بن العاص إن هو أخذ

<sup>(</sup>۱) يروى الطبرى أث أريطيون حاكم الروم على بيت المقدس ، وكان قد هرب من المدينة قبل تسليم الطريق صفرونيوس مدينة القدس للمرب ، قد لاذ بمصر ، وأنه كان يجمع فيها جنود الدولة الرومانية ، فرأى عمرو بن العاس ، أن على العرب ألا يضيعوا الوقت ، بل يجب عليهم أن يوقعوا به قبل أن يستفحل أمره .

<sup>(</sup>٢) رَفْح بِلَد بِالقَرْبِ مِن المريش في الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتعدة . ( م ٦ — قتوح مصر )

الكتاب وفتحه أن يحد فيه الانصراف كما عهد إليه عمر ، فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافعه ، وسار كما هو حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش (١) ، فسأل عنها ، فقيل ، إنها من مصر .

فدعا بالكتاب ، فقرأه على المسلمين وقال عمرو لمن معه .

ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟

قالوا : بلي .

قال : فإن أمير المؤمنين عهد إلى وأمرنى ، إن لحقنى كتابه ولم أدخل أرض مصر أن أرجع ، ولم ياحقنى كتابه حتى دخلنا أرض مصر ، فسيروا وأمضوا على مركة الله .

ويقال : بل كان عمرو بفلسطين ، فتقدم بأصحابه إلى مصر بغير إذن ، فكتب فيه إلى عمر ، فكتب إليه عمر ، وهو دون العريش ، فبس الـكتاب ، فلم يقرأه حتى بلغ العريش ، فقرأه فإذا فيه : ( من عمر بن الخطاب إلى العاص ابن العاص ، أما بعد ، فإنك سرت إلى مصر ومن معك ، وبها جموع الروم ، وإنما معك نقر يسير ، ولعمرى لو كانوا "ثكل أمنك ما سرت بهم ، فإن لم تحل بلغت مصر فارجع ) .

فقال عمرو: الحمد لله ، أيَّة أرض هذه ؟

قالوا : من مصر ،

فتقدم كا هو .

حدثنا ذلك عمَّان بن صالح عن ابن لهيمة عن يُزيد بن أبي حبيب .

<sup>(</sup>١) العريش: بلد قديم في الطرف الشمالي لشب جزيرة سيناء تطل على البحر الأبيض المتوسط.

و يقال: بل كان عمرو فى جنده على قيسار ية مع من كان بها من أجناد المسلمين ، وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالجابية ، فكتب سرا ، فاستأذن إلى مصر ، وأمر أصحابه فتنحوا كالقوم الذين يريدون أن يتنحوا من منزل إلى منزل قربب ثم سار بهم ليلا ، فلما فقده أمراء الأجناد استنكروا الذى فعل ، ورأوا أنه قد غرر ؟ فرفعوا ذلك اللى عمر بن الخطاب ، فسكتب إليه عمر : إلى العاص ابن العاص ، أما بعد فإنك قد غررت بمن معك ، فإن أدرك كتابى ولم تدخل عصر فارجع ، و إن أدرك وقد دخلت فامض ، واعلم أنى مُمدّك .

فيها حدثنا عبد الملك بن مسلمة و يحيى بن خالد عن الليث بن سعد قال : و يقال ، إن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص بعد ما فتح الشام ، أن أندب الناس إلى المسير معك إلى مصر ، فن خف معك فسِر ، به .

و بعث به مَع شریك بن عَبْدَة ، فندبهم عمرو، فأسرعوا إلى الخروج م عمرو .

تم إن عمان بن عفان دخل على عمر بن الخطاب فقال عمر : كتبت إلى عمر المن العاص ، يسير إلى مصر من الشام .

فقال عثمان . يا أمير المؤمنين ، إن عمراً لمَـُجَرَّا ، وفيه إقدام ، وحب اللامارة ، وأخشى أن بخرج فى غير ثقة ولا جماعة ، فيعرَّض المسلمين المهلسكة رجاء فرصة لا يدرى تــكون أم لا .

فندم عمر بن الخطاب على كتابه إلى عمرو إشفاقا بما قال عثمان ' فكتب إلى ، إن أدركك كتابى قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ، وإن كنت دخلت فامض لوجهك .

وكانت صفة عمرو بن العاص كا حدثنا سعيد بن عَفَير عن الليث بن سعد، خصيراً ، عظيم المامة ، ناتىء الجبهة ، واسع الغم ، عظيم اللحية ، عريض ما بين المنكبين ، عظيم السكفين والقدمين -



خريطة لقطاع مصغر عند الفتحالمربي

قال الليث: علا مذا المسجد.

قال: فلما بلغ المقوقس قدوم عدرو بن العاص إلى مصر توجّه إلى القسطاط، فسكان يجهز على عدرو الجيوش، وكان على القصر (١) رجل من الروم.

<sup>(</sup>۱) هو قصر الشمر : مكانه الآن الدير المحرق بمصر القديمة ، وقد بني هذا القصر بعد خراب معمر على بد نجت تعمر ، وقد اختاف المؤرخون في الوقت الذي بني فيه وفيس ألشأه من الملولا ، وكان الصمر يوقد على هذا القصر في رأس كل شهر ، ليملم الناس أن الشمس قد افتقات من يرج الى برج ،

وكانت الكنيسة الملقة عصر القديمة تقم على باب هذا القصر ، ويرى بعض المؤرسين أن. تصر الشهم هو حصن فإبليون .

عِيقَالِ لَهُ الْأُعَارِجِ (١) واليا عليه . وكان تحت يدى المقوقس.

وأقبل عمروحتى إذا كان بجبل الحلال نفرت منه راشدة وقبائل من للم فتوجه عمروحتى إذا كان بالعريش أدركه النّحر (٦) فد ثنا عبد الملك بن مسلمة ، حد ثنا المين لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب قال : فضحى عمرو عن أصحابه يؤمنذ بكبش ، وكان رجل ممّن كان خرج مع عمرو بن العاص حين خرج من الشام إلى مصر المحدثنا هائى ، بن المتوكل عن أبى شريح عبد الرحمن بن شريح عن عبد المحر بن الحارث أصيب بجمل له . فأتى الى عمرو يستحمله ، فقال له عر: قعد المحر تعمل مع صحابك حتى نبلغ أوائل العامر ، فلما بلغوا العريش جاء فأمر له بجملين . عمل مع صحابك عن نبلغ أوائل العامر ، فلما بلغوا العريش جاء فأمر له بجملين . تم رجع إلى حديث عمان بن صالح قال : فتقدم عرو بن العاص ، قال : ثم رجع إلى حديث عمان بن صالح قال : فتقدم عرو بن العاص ، فكان أول وضع قو تل فيه الفر ما أثنا المروم قتالا شديد الحوا من شهر ، ثم فتح الله على يديه .

وكان عبد الله بن سغد كا حدثنا سعيد بن عفير على ميمنة عمرو بن العاص منذ توجه من قيسارية إلى أن فرغ من حر به .

<sup>(</sup>١) هو القائد جورج الزومال .

<sup>(</sup>۲) کان أكثر جند چيص عمرو من قبيلة عك ، ويذكر الكندى ان ثلث الناس كانوا من غافق ، ويروى ابن دقمان أنه قد كان مم جيش المرب جاعة ممن أسلم من الروم ، وقد ماهم في كتابه .

<sup>(</sup>٣) كان هذا في العاشر من شهر ذي الحجة سنة ١٨ هـ ، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة سنة ٦٣٩ / .

<sup>(1)</sup> الفرما اشم عربی لمدینه پلوز ، وکان القبط بسمونها پرمون، وکانت علی مرتفع من البحر ، وکان فرع من البحر ، وکان فما مرفأ متصل بها بخلیج عجری من البحر ، وکان فرع من النیل بسمی البلوزی یهوی الی البحر بقربها ، وکانت مدینة قویة الحصون ، یها کشیر من آثار المصریین الفدماء ، کما کان بها کنائس وأدیرة ، وکانت مفتاح مصر من المصرف علی الماریق الصحراوی ، وعلای ناصیة البحر ، و یجری البها فر علی النیل الذی یؤدی الی مصر السفل ، وقد دك الفرس أسوارها وحصونها و خربوا كنائهما . عند فتعهم لمصر قبل المنزو المربی .

وقال غير ابن عقير من مشائخ أهل مصر ، وكان بالاسكندرية أسْقُف للقبط يقال له ، أبو بنيامين (١) ، فلما بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر كتب إلى القبط يعلمهم أنه لانكون للروم دولة ، وأن ملكهم قد انقطع ، ويأمرهم بتلقى عمرو . فيقال إن القبط الذين كابوا بالفرما كابوا يومئذ لعمرو أعوانا .

قال عثمان في حديثه ، ثم توجه عمرو لايدافع إلا بالأمر الخفيف حتى نزل القَوَ اصِر (٢).

فحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عبد الرحمن بن شرّيح أنه سمع شراحيل بن بزيد يحدّث من أبى الحسين أنه سمع رجلا من للم يحدّث كرّيب بن أبرهة قال : كنت أرعى غما لأهلى بالقواصر ، فنزل عمرو ومن معه ، فدنوت إلى أقرب منازلهم ، فإذا بنفر من القبط ، كنت قريبا منهم ، فقال بعضهم لبعض : ألا تعجبون من هؤلاء القوم ؟ 'يقدِمون على جموع الروم ، وإيما هم في قلّة من الناس .

فأجابه رجل آخر مهم ، فقال : إن هؤلاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتى بقتلوا خَبْرَهم .

قال : فقمت إليه ، فأخذت بتَلابِيبه . فقلت : أنت تقول هذا؟ انطلق. إلى عمرو بن العاص حتى يسمم الذي قلت .

<sup>(</sup>١) أبوبنيامين ، وهو كبير أساقفة القبط بالاسكندرية ، وقدخاف المحاران ،ودستوس. وتفى أول سى ولايته مستظلا بحكم الفرس ، وقد كانت ولايته طويلة مليئة بالجوادث . ويروى حنا النقيوسى، أن بنيامين قد هرب من الإسكندرية تخلصاً من طلم الروم ولم يعد إلا بعد أن كنب له عمرو بن العاس أماناً أقر فيه بعودته .

<sup>(</sup>۲) القواصر بلدة قديمة من أعمال مركز التل السكبير، ومكانها الآن القصاصين، وقد جاء في معجم البلدان أنها موضم بيين الفرما والفسطاط (أنظر الخريطة)، ويروى المؤرخون أن مياه بحيرة المنزلة كانت قد طفت على ما حولها بعد استيلاء عمرو بن العاس على الفرما، وأصبح الطريق الساحلي الذي اعتادت الجوش الفازية عبوره غير مأمون، ومسالكه صعبة على جيش عمرو، وقد كان كله من الفرسان، فلزم عمرو طريق الصحراء تحو الجنوب حتى وصل إلى وادى الطميلات بالقرب من التل السكبير،

فطلب إلى أصحابه وغيرهم حتى خلّصوه ، فرددت الغنم إلى منزلى ، ثم جئت حتى دخلت فى القوم .

قال عُمَان في حديثه: فيَقُدم عمرو لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى المُبَيْس (١)، فقاتلوه بها محوا من شهر، حتى فتحها الله عليه. ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أمّ دُنَيْن. فقاتلوه بها قتالا شديداً. وأبطأ عليه الفتح ؛ فـكتب إلى عمر يستمدّه، فأمدّه بأربعة آلاف تمام ثمانية آلاف، فقاتاهم (٢).

تم رجع إلى حديث ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن شراحيل ابن يزيد عن أبى الحسين أنه سمع رجلا من نلم قال: فجاء رجل إلى عمرو بن العاص ، فقال: أنْدُب معى خيلا حتى آئى من ورائبهم عند القتال.

فأخرح معه خمسائة فارس. فساروا من وراء الجبل حتى دخلوا مغار بنى وائل قبل الصبح.

<sup>(</sup>١) بلبيس ، فاعدة مركز بلبيس من أعمال محافظة الصرقية ، وكانت بلبيس عاصمة إقليم لملى آخر عهد الحسكم الجركسي ، وفي سنة ١٨٣٢ م ، نقلت المصالح الأميرية منها الى الزفازيق ، وكانت بلبيس تسمى قديمًا فليس أو فلابيس .

وقد كانت طلائم الروم قد خرجت ترقب قدوم المرب من الصحراء ، فعدت بينهم وبين الجيش المربى قتال ، يقال لمن الروم خسروا فيه ألف ألف قتيل وثلاثة آلاف أسد .

ويدكر الواقدى فى تاريخه أن أرمانوسة بنت المفوقيس كانت فى طريقها لما قيصرية النزف لملى قسطنطين بن هرقل ، فلما يمامت أن قيصرية قد حاصرها العرب عادت لملى مصو بما كان معها من الخدم والمال ، وما إن وصلت إلى بلبيس حتى جاءتها جيوش العرب وحاصرتها ، وقبل إن عمراً أكرمها وأعادها لملى أبها بما كان معها من الجواهر .

<sup>(</sup>۲) استولی عمرو علی فرية آم دنين ، وكانت لملى العمال من حصن بابليون ، ويذكر المتمال من حصن بابليون ، ويذكر المتمرزي أن آم دنين كانت ميناء مصر في وقت الفتح العربي، ويذكر بعض المؤرخين من الغرب، أنه لما تأخر المدد على عمرو بن العاس وعجز عن فتح حصن بابليون أخذ من مسلحة أم دنين سفناً وعد النيل بجنده في وجه آخر هو غزو لمقايم الفبوم ، وهو العدوة القصوى ، وتعتمد هذه الرواية على ما جاء في ديوان حنا النقيوسي ، ولسكن مؤرس في العرب يخالفون هنا الرأى، ويذكرون أن فتح الفيوم كان بعد سقوط حصن بابليون .

وكانت الروم قد خندقوا خَنْدقاً ، وجعلوا له أبوابا . و بتموا في أفنيهما حُسَكُ الحديد (١) . فالتفي القوم حين صبحوا . وخرج اللخمى بمن معه من ورائهم . فالهرموا حتى دخلوا الحصن .

قال غير ابن وهب: بعث خسمائة عليهم خارجة بن حُذافة ، قال : فلم َ كان وجّه الصبح نهض القوم ، فصلوا الصُّبْح ثم ركبوا خيلهم .

وغدا عمرو بن العاص على القتال ، فقاتلهم من وجههم ، وحملت الخيل التى كان وجه من ورأهم (٢)؛ وأُقْدِمَت عليهم ، فالهزموا ، وكانوا قد خندقوا حول الحصن وجملوا للخندق أبوابا .

قال ابن وهب فى حديثه عن عبد الرحمن بن شريح : فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن . فحاصرهم حتى سألوه أن يسير منهم بضعة عشرأهل بيت، و بفتحوا له الحصن ، ففعل ذلك ، ففرض عليهم عمرو لكل رجل من أصحابه دينارا وجُبّه وبُرنُسا ، عامة وخقين . وسألوه أن يأذن لهم أن يهيئوا له ولأصحابه صنيعا ، فقعل .

<sup>(</sup>١) حدك الحديد مو أدوات الحرب وآلات المسكر .

<sup>(</sup>٢) يشير ابن عبد الحسكم بهذه الرواية إلى ما حصل بين الجيش العربي وقوات الروم عند ما أحس قائدهم تيودور من نفسه القوة أن يناجزوا العرب وأن يسيروا إليهم بجموشهم نحو هليوبولس ، عبن شمس ، وكانت على مسافة ستة أميال من عسكر العرب ، وعلم عمرو بما يريده الروم ، فأرسل تحت جنح الليل كتيبتين ، إحداها إلى أم دنين ، والأخرى إلى موضم في منية الجبل بالقرب من القلعة الحائية ، وخرج عمرو بآكثر الجم من العرب القاء الروم ومد طلب من جند الكتيبتين أن يكنوا فإذا سنحت لهم الفرصة هبطوا على جانب جيم الروم ومؤخرته ، وخرج الروم من بين البساتين والأدبرة التي كانت في الشمال المعرق من الحصن ، ولم بكن لهم علم يمكن وسط بين معسكر يهما ولعله مكان العباسية الآن حولما حمل القائم بين الجيشين في مكان وسط بين معسكر يهما ولعله مكان العباسية الآن حولما حمل القائم دبين ، فلقيهم الكين الآخر بها ، ففر الروم مؤخرة الروم ، فانجه الروم منهزمين نحو أم دبين ، فلقيهم الكين الآخر بها ، ففر الروم يظلبون النجاة ولكن سيوف المسلمين حصدتهم ، فلم ينج منهم غير ثلاثمائة جندى ، نزلو يطلبون النجاة ولكن سيوف المسلمين حصدتهم ، فلم ينج منهم غير ثلاثمائة جندى ، نزلو لله السفن وعادوا إلى الحصن .

فَدَّتُنَى أَبِي عبد الله بن عبد الحسكم أن عمرو بن العاص أمر أصحابه. فَهيأُوا ولبسوا البرود ، ثم أَقبلوا .

قال ابن وهب في حديثه: فلما فرغوا من طعامهم سألهم عمرو، كم أنفقتم ؟ قالوا: عشرين ألف دينار.

قال عمرو: لاحاجة لذا بصنيمكم بعد اليوم ، أدوا إلينا عشر بن ألف دينار . فجاءه النفر من القبط فاستأذنوه إلى قُراهم وأهليهم ، فقال لهم عمرو : كيف رأيتم أمرنا ؟

قالوا خلم لر إلا حسنا .

فقال الرجل الذي قال في المرة الأولى ما قال لهم : إنكم لن ترالوا تظهرون على كل من لقيتم حتى تَقْتلوا خيركم رجلا

فغضب عمرو، وأمر به، فطلب إليه أصحابُه ، وأخبروه أنه لا يدرى مايقول، حتى خَلَصوه .

فلما بلغ عمراً قتل عمر بن الخطاب أرسل في طلب ذلك القبطي" ، فوجده قد هلك ، فسجب عمرو من قوله ،

قال غير ابن وهب قال: عمرو بن العاص: فلما ُطعِن عمر بن الخطاب قلت: هو ما قال القبطى ؟ فلما حُدِّثُت أنه إنما قتله أبو لؤلؤة ، رجل نصرانى قلت: لم يَعْنِ هذا ، إنما عنى من قتله المسلمون ؛ فلما قتل عُمَان عرفت ألب ما قال الرجل حَدِيَّة

قال أبي في حديثه ، فلما فرغوا من صنيعهم أمر عمرو بن العاص بطعام ،

فصُّنِع له ، وأمرهم أن بحضروا لذلك ، فصنع لهم النَّر بد والهُر اق (١) ، وأمر أصحابه بلباس الأكسية وأشتال الصَّاء (٢) والقعود على الرُكب .

فلما حضرت الروم وضعوا كراسى الديباج ، فجلسوا وجلست العرب إلى جوانبهم ، فجعل الرجل من العرب يلتقم الأمنة العظيمة من الثريد ، و يَنْهُش من ذلك اللحم ، فيتطاير على مَن جنبه من الروم ، فبشعت الروم بذلك ، وقالوا : أين أولئك الذين كانوا أتونا قبل ؟ فقيل لهم : أولئك أصحاب المشورة ، وهؤلاء أصحاب الحرب ،

وقد سمعت في فتح القصر وجهاً غير هذا ...

حدثنا عُمَان بن صالح ، أخبرنا ابن لهيمة عن عبيد الله بن أبي جعفر وعياش



حصن بابليون من الحارج

 <sup>(</sup>١) الثريد مايهشم من الحبر ويبل ، والحراق : جم عَرْق ، وهو القدرة من اللحم ؟ .
 وقيل أن المرق هو العظم للحمه ، فإذا أكل لحمه فكراق ، وقيل كلاها الحايهما .

<sup>(</sup>٢) أشمال الصماء أن يتجنسُل الرجل بثويه ولا يرفّع منه جانباً ، وابما قبل لها الصماء لأبه إذا اشتمل بها سد على يديه ورجليه المنافذ ، فيكون الثوب كالصفرة الصماء .

ابن عباس وغيرها ، يزيد بعضهم على بعض ، أن عمرو بن العاص حصرهم بالقصر الذي يقال بابليون حينا ، وقاتلهم قنالا شديداً ، يصبّحهم و يمسيهم .

فلما أبطأ الفتح عليه كتب إلى عمر بن الخطاب يستمدّه ويعلمه ذلك ، فأمده غمر بأريعة آلاف رجل ، على كل ألف رجل منهم رجل ، وكتب إليه عمر بن الخطاب :



حصن مابليون من الداخل

إنى قد أمددتك بأربعة آلاف رجل ، على كل ألف منهم رجل مقام الألف ، الزَّبَيْر بن المَوَّام ، والمَقْداد بن عمرو ، وعُبادَة بن الصامِت ، ومَسْلَمة بن مُحَلَّد — وقال آخرون بل خارِجة بن مُحذَافة الرابع ، لا يعدُون مَسْلَمة – وقال عمر بن الخطاب : إن معك اثنى عشر ألفاً ، ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة .

قال عَمَان ، قال ابن وهب ، فحدثني الليث بن سعد قال: بلغني عن كسرى

أنه كان لهرجال الذا بعث أحدهم فى جيش وضع من عدة الجيش الذى كان معه أنه كان له كان له كان له كان له ألما مكانه لإجزاء ذلك الرجل فى الحرب، وإذا احتاج إلى أحدهم، فكان فى حبش، فحبسه لحاجته إليه زادهم الف رجل.

قال الليث: فأنزلت الذي صنع عمر بن الحطاب في بعثته بالزبير والمقداد ومن بعث معهما نحو ما كان يصنع كسرى.

حدثنا أبو الأسود النَصْر بن عبد الجبّار ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب قال : كان عمر بن الحطاب قد أشفق على عمرو ، فأرسل الزبير في إثره في اثنى عشر ألفاً ، فشهد معه الفتح .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وأبن لهيعة عن مزيد بن أبى حبيب أن عمر بن الخطاب بعث الزبير بن العوام في اثنى عشر ألفا .

وقال غير عثمان: فكانوا قد خندقوا حول حضهم، وجعلوا للخندق أبوابا، وحملوا حصله الشام في عدة وجعلوا حسك الحديد مُوتَدَّة بأفنية الأبواب، وكان عمرو قد قدم الشام في عدة قليلة، فكان يقر ق أصحابه ليرى العدو أنهم أكثر ممّا هم.

فلما انتهى إلى الخندق نادوه ، أن قد رأينا ما صنعت ، و إنما معك من أصحابك كذا وكذا ، فلم يخطئوا برجل واحد ؛ فأقام عمرو على ذلك أياما يغدو في السّحر ، فبعثُ أصحابه على أفواه الخندق، عليهم السلاح ؛ فبينا هو على ذلك إذ جاءه خبر الزبير بن العوام .

ثم قدم الزبير بن العوام في أثنى عشر ألفا ، فتلقاه عمرو ، ثم أقبلا يسيران ، ثم لم يلبث الزبير أن ركب، ثم طاف بالخندق ، ثم لم يلبث الزبير أن ركب، ثم طاف بالخندق ،

ثم رجع إلى حديث عُمان عن ابن لهيمة قال، فلما قدم للدد على عمرو بن العاص ألح على القصر ، ووضع عليه المَنْجَنِيق ، وقال عمرو يومئذ :

يَوْمُ لِهَمْدَاتَ وَيَوْمُ لِلصَّدَفُ والمَنْجَنِينُ فَي الِيَّ تَخْتَلِسفْ وعَرُو يُرُولِلُ إِرْقَلَ الشَّيْخِ الْخُرِفُ (١)

وكان عمرو إبما يقف تحت رانة بليّ فيما يزعمون .

وقد كان عرو بن العاص كما أخبرنى شيخ من أهل مصر قد دخل إلى صاحب. الحصن ، فتناظر ا في شيء مما هم فيه ، فقال عمرو : أُخْرُج أُستشير أصحابي .

وقد كان صاحب الحصن أوصى الذي على الباب إذا مَرَ به عمرو أن يُلقى. عليه صخرة ، فيقتله .

فر عرو، وهو يريد الخروج، برجل من المرب، فقال له ؛ قد دخلت فانظر كيف تخرج.

فرجع عمرو إلى صاحب الحصن ، فقال له : إني أريد أن آنيك بنفر من أصحابي حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعتُ .

فقال المِلج (٢٠) في نفسه : قتل جماعة أحبُ إلى من قتل واحد .

وأرسل إلى الذي كان أمره بما أمره من قتل عمرو، ألاَّ تَـُوضِ له رجاه أن يأتيه بأصحابه، فيقتلهم، وخرج عمرو.

هذا أو معناه -

حدثنا عيسى بن حُمّاد قال : لما حصر المسلمون الحصن كان عبادة بن الصامت في ناحية يصلى وفرسه عنده، فرآه قوم من الروم، فخرجوا إليه، وعليه حِلْيَةُ وَبِرَّةً وَ فَلَمَا دنوا منه سلّم من صلاته ، ووثب على فرسه ، ثم حمل عليهم ، فلما رأوه غير مكذّب عنهم ولّوا راجعين، وتبعهم ، فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن طلبهم ، ولا يلتفت إليهم حتى دخلوا الحضن ؛ ورُمى عبادة من فوقد

<sup>(</sup>١) الإرقال: الإسراع في السير.

<sup>(</sup>٢) العلمج : الرجل الشديد الغليظ ، أو هو الرجل .ن كفار العجم .

الحصن بالحجارة فرجع ، ولم يَعْرُض لشيء بما كانوا طرحوا من متاعهم حتى رجع إلى موضعه الذي كان به ، فاستقبل الصلاة ؛ وخرج الروم إلى متاعهم يجمعونه .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا المُفضّل بن فَصَالة أخبرنا عياش بن عباس القِتْباني عن شُبَيْم بن بَيْتَان عن شيبان بن أمية ، عن رُوَ يفع ابن ثابت قال . كان أحدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ نضْو (') أخيه على أن يعطيه النصف بما يغنم، وله النصف ، حتى إن أحدنا ليطير له النَصْل (') والآخر القد ح (') ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من والريش (') والآخر القد ح (') ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من استنجى برجيع دابته أو بعظم فإن عمدا منه برى الله عليه وسلم قال .

قال عياش بن عباس، وأخبرنى شُكِيْم بَن بَيْتَان عن أبى سالم الجُيْشَانِيّ، أنه سمع عبد الله بن عرو وهو مرابط حصن بابليون يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهذا الحديث.

قال عثمان في حديثه ، فلما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص قال الزبير : إنى أهب نفسى لله ، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين ، فوضع سُلمًا إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمَّام ، ثم صعد ، وأمرهم إذا سمعوا تكبيرة أن ـ يجيبوه جميعا .

قال غير عُمان : فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف ، وتحامل الناس على السُلّم حتى نهاهم عمرو خوفا من أن ينكسر .

قال : ثم رجع إلى حديث عُمان قال : فلما أقتحم الزبير ، وتبعه من تبعه ، وكتر وكتر من معه ، وأجابهم المسلمون من خارج لم يشك أهل الحصن أن العرب

<sup>(</sup>١) ُ النَّصُو : الدابة التي هزلتها الأسفار .

<sup>(</sup>٢) نصل السيف حديده مالم يكن له مقيض، وإن كان له مقيض فهو السيف، وقبل إنه النصل هو السهم المريض يكون قريباً من فتر .

<sup>(</sup>٣) راش السهم ريشاً ركبّ عليه الريش ليساعد في دفعه .

 <sup>(</sup>٤) القدح هو السهم الذي يرمى به من القوس .

قد أقتحموا جميعاً ؛ فهربوا ، فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ، ففتحوه ، وأقتحم المسلمون الحصن .

فلما خاف المقوقس على نفسه ومن معه ، فينئذ سأل عرو بن العاص الصلح، ودعاه إليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين عن كل رجل منهم ، فأجابه عمرو إلى ذلك .

حدثنا سعيد بن عُفَير قال : وصعد مع ابن الزبير الحصن محمد بن مسلمة ، ومالك بن أبي سلسلة السلامي ، ورجال من بني حرّام ؛ وأن شر حبيل بن حُجّية الرُادي نصب سُلمًا آخر من ناحية الزَمامِرة اليوم ، فصعد عليه ، فكان بين الربير وبين شرحبيل شيء على باب أو مدخل ، فكأن شرحبيل نال من الربير بعض ما كره ؛ فبلغ ذلك عرو بن العاص ، فقال له : استقيد منه إن شئت فقال الزبير : أمن نَعْقَة (٤) من بَعْف اليمن استقيد با ابن النابغة ! ؟

وكانت صفة الربير بن العوام، كما حدثنا هشام بن استحاق فيما يزعمون، أبيض، حسن القامة، ليس بالطويل، قليل شعر اللحية، أَهْلَب (٢)، كثير شعر الجسد.

وكان مكثهم كا حدثنا عُمان بن صالح عن عبد الله بن وهب عن الليث على باب القصر حتى فتحوه سبعة أشهر ؛ وقد سمعت في فتح القصر وجماً مخالفا المحديثين جميعاً ، والله أعلم

حدثنا عَمَانَ بن صالح ، أخبرنا خالد بن تَجِيح عن يحيى بن أبوب وخالد ابن تُحَيد قالاً : حدثنا خالد بن يزيد عن جماعة من التابمين ، بعضهم يزيد على بسض ، أن للسلمين لما حاصروا بابليون ، وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط ورؤساؤهم وعليهم المقوقس (٢٠) ، فقاتلوهم بها شهراً .

<sup>(</sup>١) النفف : دود يسقط من أنوف الغنم والإبل ، والعرب تقول لكل ذليل وحقير ما هو إذ المفة .

<sup>(</sup>٢) الأهلب: كثير شعر الرأس والجسد .

<sup>/ (</sup>٣) في هامش نسخة 1: يتال إن المقوقس اسمه جريج بن مينا بن قرقب ، وهو عامل هرائل على مصر ، وكان مقامه بالاسكندرية .

فلما رأى القوم الجدّ منهم على فتحه ، والحرص ، ورأوا من صبرهم على القتال ورغبتهم فيه خافوا أن يظهر واعليهم ، فتنحّى المقوقس وجاعة من أكابر القبط ، وخرجوا من باب القصر القبليّ ودونهم جاعة يقاتلون العرب فلحقوا بالجزيرة (۱) موضع الصناعة اليوم ، وأمروا بقطع الجسر ، وذلك فى جرى النيل . (۲) بالجزيرة وزع بعض مشائخ أهل مصرأن الأعيرج (۲) كان تخلف فى الحصن بعد المقوقس ، فلما خاف فتح الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف ، وكانت سفمهم مماضة بالجزيرة .

شم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن محيد قال: فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص، أنم قوم قد ولجم في بلادنا وأتلحتُم على قتالنا، وطال مقامكم في أرضنا، وإنما أنم عصبة بسيرة وقد أظلتكم الروم، وجهروا إليكم، ومعهم من العدة والسلاح وقد أحاط بكم هذا النيل، وإنما أنتم اسارى في أيدينا، فابعثوا إلينا رجالا منكم تسمع من كلامهم، فلعله أن يأني الأمر فيما بيننا و بينكم على ما تجيّون ويحبّ، وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشا كم جموع الروم فلا ينفعنا الحكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتكم ينفعنا الحكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتكم ورجائكم، فابعث إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى به فين وهم من شيء.

<sup>(</sup>١) مَن جَزيرة الروضة .

<sup>(</sup>٢) لقد أدى صبر العرب وشدة بأسهم في القتال إلى خور في هزيمة من بالحصن واختلاف في ربهم ، فجمع المقوقس ( قيرس ) من وثق بهم من الحرس ، ودعا معهم الأسقف الملكاني ، واستشارهم سمراً في الأمم ، وبسط لهم رايه ، وكان ذلك في أوائل شهر أكنوبر سنة ، ٦٤ ، أن يبعدوا الديب عن البلاد عال يبذلونه لهم ، واستقر رأى المجتمعين على أن يذهب قيرس وأصحابه تحب ستار الليل المى جزيرة الروضة ، وتم الأمم في كمان ، فقتح الباب المحدى المفضى إلى النيل ، واستقل الحارجون السفن من هناك ، ونزلوا في الموضم الذي الشئت فيه دار الصناعة فيا بعد بجزيرة الروضة .

<sup>(</sup>٣). في هامعي نسخة 1: الأعيرج يقال له المندفور القبطى ، كان يدير مصر من قبل المقوقس ، وهو جورج قائد حرس الحصن ، وقد بق في الحصن حتى يقضى على ما بشاع من خروج قيرس .

فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم منذ يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس ، فقال لأصحابه : أثرون أنهم يقتلون الرسل ، و يحبسونهم ، و يستحلون ذلك في دينهم ؟

و إنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المملمين.

فرد عليهم عمرومع رسله ، أنه ليس بينى وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال ، إما أن دخلم في الإسلام قدكنتم إخواننا ، وكان لسكم ما لنا ، وإن أييتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكين .

فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال لهم: كيف رأيتموهم ؟

قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إليه من الرفعة ، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا بهشمة ، إنما حلوسهم على التراب ، وأكلهم على ركبهم وأجيرهم كواحد منهم ، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، بغساون أطرافهم بالماء ، ويتخشّعون في صلاتهم .

فقال عند ذلك المقوقس: والذى مُجلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، وأن لم نفتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقيووا على الحروج من موضههم.

فيمث عِرو بن العاص عشرة نفر ، أحدهم عيادة بن الصمب .

حدثنا سعيد بن عُفير قال : أدرك الإسلام من العرب عشرة نفر ، طول كل رجل منهم عشرة أشبار ، عبادة بن الصامت أحدم .

ثم رجع إلى حديث عبن قال: وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم، وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه إلا إخدى هذه الثلاث خصال، فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلى في ذلك، وأمرى ألا أقبل شيئا سوى خصلة من هذه الثلاث خصال وكان عبادة بن الصامت أسود.

فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة ، فهابه المقوقس لسواده ، فقال :

نَحُو عنى هذا الأسود ، وقدموا غيره بكلمني·

فقالوا جميعا: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما ، وهو سيدنا وخيرناوالمُـُقَدِّم علينا ، و إنما ترجع جميعا إلى قوله ورأيه . وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به ، وأمرنا بألا نخالف رأيه وقوله .

قال: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضله ؟ و إنما ينبغى أن يكون هو دونه كم .

قالوا: كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا، وأفضلنا سائقة وعقلا ورأيا، وليس 'ينْكَر السواد فينا .

فقال المقوقس لعبادة : تقدم يا أسود ، وكامنى برفق ، فإنى أهاب سوادك ، وإن اشتد كلامك على ازددت لذلك هيبة .

فتقدم إليه عبادة ، فقال :

« قد سمعت مقالتك ، وإن فيمن خَلَفتُ من أصحابي ألف وجل أسود ، كليم أشد سوادا مني وأفظع منظرا ، ولو رأيتهم لـكنت أهيب لهم منك لي ،

وأنا قد وليت وأدبر شبابي ، وإنى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوى لو استقباوى جيما ، وكذلك أسحابى ؛ وذلك أنا إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله وانباع رضوانه ، وليس غزونا عدو نا بمن حارب الله لرغبة دنيا ولا طلبا للاستحثار منها ، إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا ، وما يبالى أخدنا ، أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما ، لأن غابة أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها جوعته لليله ونهاره ، وسملة يلتحفها ، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه ، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله ، واقتصر على هذا الذي بيده ، و ببلغه ما كان فى الدنيا لأن نعيم الدنيا ليسر بتميم، ورخاء ها ليس برخاء ، إنما النعيم والرخاء فى الآخرة ، و بذلك أمرنا ربنا وأمرنا ورخاءها ليس برخاء ، إنما النعيم والرخاء فى الآخرة ، و بذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا ، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما عسك جوعته و يستر عورته ، وتحكون همته وشغله فى رضاء ربه وجهاد عدوه .

فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله : هل سممتم مثل كلام هذا الرجل قط ؟ لقد هِبْت منظره ، و إن قوله لأهيب عندى من منظره ، إن هذا وأصحابه أخرجهم الله خلراب الأرض ، ما أظن مُلْـكهم إلا سيغلب على الأرض كلها .

ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت ، فقال : أيها الرجل الصالح ، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك ، ولعمرى ما بلغتم إلا بما ذكرت ، وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ، ورغبتهم فيها ، وقد توجه الينا لقتال كم من جمع الروم مالا يحصى عدده ، قوم معروفون بالنجدة والشدة ، ما يبالى أحدهم من لقى ولا من قاتل ، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقدَّتكم ، وقد أقتم بين أظهرنا أشهرا ، وأنتم فى ضيق وشد من معاشكم وحالكم ، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم ، وقلة ما بأيديكم ، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل وقلة ما بأيديكم ، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل

مسكم وينارين ، ولأميركم مائة دينار ولخليفتسكم ألف دينار ، فتقبضونها ، وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم مالا قوام لسكم به .

فقال عبادة بن الصامت: يا هذا ، لا تفرن نفسك ولا أسحابك ، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم ، و إنا لا نقوى عليهم ، فلعمرى ما هذا بالذى تخوفنا به ، ولا بالذى يسكسرنا عما نحن فيه ؛ إن كان ما قلتم حقا ، فذلك والله أوغب ما يكون فى قتالهم ، وأشد لحرصنا عليهم ، لأن ذلك أعذر لنا عند و بنا إذا قدمنا عليه ، إن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه وجنته ، وما من شى اقر لأعيننا ، ولا أحب إلينا من ذلك ، و إنا منسكم حينئذ لعلى إحدى الحسنة يتين ، إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم أو غنيمة الانحرة إن ظفرتم بنا ، وإنها إلاحب الحضلتين الينا بعد الاجماد منا ، والله عز وجل قال لنا فى كتابه هم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الإثن الله ، والله والله مم الصابرين (١) وما منا إلا و يدعو ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة ، وألا يود منا هم فيا وألا يود منا هم فيا وألا يود منا هم أمنا ما أمامنا .

وأما قولك أنّا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السّمة ، لو كانت الله نيا كلما لنا ما أردنامنها لأنفسنا أكثر بما نحن عليه ، فانظر الذي تريد، فبيّنه لنا ، فليس بيننا و بينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك اليها إلا خصلة من ثلاث ، فاختر أيّها شئت، ولا تُطْمِع نفسك في الباطل ، بذلك أمر تي الأمير ، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الينا ، إما أمره أمير المؤمنين ، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الينا ، إما أجبتم إلى الاسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره ، وهو دين أ نبيائه ورسله وملائكته ، أمر نا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه ، فإن،

<sup>(1)</sup> الآية ٩٤٩ من سورة البقرة .

فعل كان له مالنا وعليه ما علينا ، وكان أخانا في دين الله ، فإن قبلت ولك أنت وأصحابك فقد بسعدتم في الدنيا والآخرة ، ورجعنا عن قتال كم ، ولم نستحل أذا كم ولا التعرض لكم ، فإن أبيتم إلا الجزية فأد وا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، نعاملكم على شيء نرضي به يحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقينما وبقيتم ، ونقاتل عنكم من ناوأ كم ، وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم ، ونقوم بذلك عنكم إذا كنتم في ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا ، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت من أخرنا أو نصيب ما نريد مندكم ، هذا ديننا الذي ندين الله به ، ولا يجوز لنا فيا بيننا وبينه غيره ، فانظروا لأنفسكم .

فقال له المقوقس : هذا مالا بكون أبداً ، ما تر يدون إلا أن تتخذونا نــكون ــكم عبيداً ما كانت الدنيا .

فقال له عبادة بن الصامت: هو ذاك فاختر ما شئت .

فقال له المقوقس: أفلا تجيبوننا إلى خصلة غير هذه الثلاث خصال؟

فرفع عبادة يديه فقال : لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ، ورب كل شيء ، ما لسكم عندنا خصلة غيرها ، فاختاروا لأنفسكم .

فالتفت المقوقس عند ذلك لأصحابه فقال : قد فرع القوم ، فما ترون ؟

فقالوا ، أَو كَرْضَى أَحِدُ بهذا الذَلَّ ، أمَّا مَا أَرادُوا مِن دَخُولُنا فَى دَيْهُم ، فَهِذَا مَالاً يكون أبدا ، أَن نَتْرك دِين المسيح بن مهيم وندخل فى دين غيره ، لا نعرفه ، وأما ما أرادُوا أَن يَسْبُونا ويجعلونا عبيدا فالموت أيسر من ذلك ، لو رضوا منا أَن نضمف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا .

فقال المُقوقس العبادة : قد أبي القوم ، فما ترى ؟ فراجع صاحبك على أن عمليك على المناسك قل مِرَّ تسمِكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون -

فقام عباده وأصحابه .

فقال المقوقس عند ذلك لمن حوله: أطيعونى وأجيبوا القوم إلى خصلة من. هذه الثلاث، فو الله مالكم بهم طاقة، وأنن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبتهم إلى ما هو أأعظم كارهين.

فقالوا : وأى خصلة نجيبهم إليها ؟

قال ؛ إذاً أخبركم ، أما دخول كم في غير دينكم فلا آمركم به ، وأما قتالهم, فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم . ولابد من الثالثة .

قَالُوا : أَفْنَسَكُونَ لَمْمُ عَبِيدًا أَبِدًا ؟

قال: نعم ، تكونون عبيدامسلطين فى بلادكم ، آمنين على أنفسكم وأموالسكم. وذرار يُدكم خير لسكم من أن تموتوا عن آخركم وتكونوا عبيداً نباعُوا وتمزقوا فى البلاد مستعبدين أبداً ، أنتم وأهاوكم وذرار يكم .

قالوا : فالموت أهون علينا .

وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط ؛ و بالجزيرة وبالقصر من جمع القبط والروم جمع كثير، فألح عليهم المسلمون عند ذلك بالقتال على من فى القصر حتى ظفروا بهم وأمكن الله منهم ، فقتل منهم خلق كثير ، وأسر من أسر، وانحازت السفن كلما إلى الجزيرة، وصار المسلمون قد أحدق بهم الماء من كل وجه ، لا يقدرون على أن ينفذوا نحو الصعيد ولا إلى غير ذلك من المدائن والقرى، والمقوقس يقول الأصحابه أكم أعلم هذا وأخافه عليكم ؟ ما تنتظرون ؟ فو الله لتجيبنتهم إلى ما هو أعظم منه كرها، فأطيعونى من قبل أن تندموه .

فلما رأو منهم ما رأوا ، وقال لهم المقوقس ما قال أذعنوا بالجزية ، ورضوا بذلك على مُصلح يكون بينهم يعرفونه ، وأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص : إنى لم أزل حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت الى بها ، فأبى ذلك على من حضرتى من الروم والقبط ؛ فلم يكن لى أن أفتات عليهم فى أموالهم ، وقد عرفوا نصحى لهم وحبى صلاحهم ، ورجعوا إلى قولى ، فأعطنى أمانا اجتمع أنا وأنت فى نفر من أصحابى وأنت فى نفر من أصحابك ، فأعطنى أمانا اجتمع أنا وأنت فى نفر من أصحابى وأنت فى نفر من أصحابك ، فأن استقام إلأمر بيننا تم ذلك لنا جميعا ، وإن لم يتم رجعنا إلى ما كنا عليه .

فاستشار عمرو أصحابه فى ذلك ، فقالوا : لا نجيبهم إلى شىء من الصلح ولا الجزية حتى يفتح الله عاينا ، وتصير الأرض كلها لنا فيشاً وغنيمة ، كا صار لنا القصر وما فيه .

فقال عمرو: قد علمتم ما عهد إلى أمير المؤمنين في عهده ، فإن أجابوا إلى حصلة من الخصال الثلاث التي عهد إلى فيها أجبتم إليها ، وقبلت منهم مع ماقد حال هذا الماء بيننا و بين ما تريد من قتالهم ،

فاجتمعوا على عهد بينهم ، واصطلحوا على ان يُفرَض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران عن كل نفس ، شريفهم ووضيعهم ، من بلغ الحظم منهم ، ليس على الشيخ الفانى، ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم، ولا النساء شيء . وعلى أن المسلمين عليهم النُرُ ل لجاعتهم حيث تزلوا ، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكتر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم ، وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يعرض لهم في شيء منها .

فشرط هذا كله على القبط خاصة ، وحصوا عدد القبط بومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية وفرض عليه الديناران ، رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة ، فكان جنيع من أحيى يومئذ بمصر ، أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيها أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف ألف نفس ، فكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر ألف ألف دينار في كل سنة .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يحيى بن ميمون الحضرمى قال : لما فتح عمرو بن الماص مصر صالح عن جميع من فيها من الرجال من اللمبط من راهق الحسكم إلى ما فوق ذلك ، ليس فيهم امرأة ولا شيخ ولا صبى ، فأحصوا بذلك على دينارين ، فبلغت عدتهم ثمانية ألف ألف .

قال: وحدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد عن يريد بن أبى حبيب أن المقوقس صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على القبط دينارين على كل رجل منهم.

ثم رجع إلى حديث يحيى بن أبوب وخالد بن حيد قال : وشرط المقوقس للروم أن يخبر وا ، فن أحب مهم أن يقيم على مثل هذا أقام على ذلك لارما له مفترضاً عليه بمن أقام بالاسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها ، ومن أراد الخروج منها إلى أرض الروم خرج ، وعلى المقوقس الخيار في أن الروم خاصة حتى يحتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل (1) ، فإن قبل ذلك ورضيه جاز عليهم ؛ و إلا كانوا جيعا على ما كانوا عليه .

وكتبوا به كتابا .

وكتب المقوقس إلى ملك الروم كتابا يعلمه على وجه الأمر كله ، فكتب إليه ملك الروم يقبّح رأيه و يحجّزه و يرد عليه فعله ، ويقول في كتابه :

« إِمَا أَتَاكُ مِن العرب إِنَنَا عَشَر أَلْفَا وَ مُصِر مِن بِهَا مِن كَثَرَة عَدْد القَبْطُ مِلْ يَحْسَى، فَإِن كَانِ القَبْط كُرْهُ وَا القَتَالُ وَأَحْبُوا أَدَاء الجَزِيّة إلى العرب، واختاروهم علينا فإن عندك مصر من الروم بالإسكندرية ومن معك أكثر مِن ماءًة أَلْف، علينا فإن عندك معهم العدة والقود، والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد رأيت، فعجزت عن

<sup>(</sup>۱) أُخذ قيرس على نفسه أن يبعث بشروط الصلح إلى هرقل ، واتفق الروم والعرب على أن تنتى الجيوش حيث مى إلى أن يأثى رد هرقل .

تقتالهم، ورضيت أن تـكون أنت ومن معك من الروم فى حال القبط أذلاً ، ألا تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت أو تظهر عليهم ؟ فإنهم فيـكم على قدر كثرتـكم وقوتـكم وعلى قدر قانهم وضعفهم كأكلة ، فناهضهم القتال ، ولا يـكون لك رأى غير ذلك .

وكتب ملك الروم بمثل ذلك كتابا إلى جاعة الروم.

فقال المقوقس لما أتاه كتاب ملك الروم: والله إمم على قتامم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا، إن الرجل الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا، وذلك أبهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، يقاتل الرجل منهم وهومستَقْيل يتمتى ألا يرجع إلى أهله ولا بلده، ويرون أن لهم أجرا عظيما فيمن قتاوا منا؛ ويقولون إلهم إن قتلوا دخلوا الجنة وليس لهم رغبة فى الدنيا ولا لذة إلا قدر مبلغة العيش من الطعام واللباس، ويحن قوم نكره الموت وعجب الحياة ولذتها ، ف كيف نستقيم نحن وهؤلاء ؟ وكيف صبرنا معهم ؟ واعلموا معشر الروم، والله إلى لأخرج عما دخلت فيه ولا مما الحت العرب عليه ، وإنى لأعلم أن كم سترجمون غدا إلى رأ بى وقولى ، وتتمنون أن لو كنتم أطعتمونى ، وذلك أنى قد عاينت ورأيت وعرفت ما لم يعاين الملك ، ولم يره ، ولم يعرفه ؛ ويحكم ، أما يرضى أحدكم أن بكون آمنا في دهره على نفسه وماله وولده بدينارين في السنة ؟ .

ثم أقبل المقوقس إلى عرو بن العاص فقال له: إن الملك قد كره ما فعلت وعجز " فى ، وكتب إلى و إلى جاعة الروم ألا سرضى بمصالحتك ، وأمرهم بقتالك حتى يظفروا بك أو تظفر بهم ، ولم أكن لأخرج بما دخلت فيه وعاقدتك عليه ، و إنما سلطانى على نفسى ومن أطاعنى ، وقد تم صلح القبط فها بينك و بينهم ، ولم يأت من قبلهم نقض ، وأنا متم لك على نفسى ، والقبط ميمون لك الصلح ولم يأت من قبلهم عليه ، وعاهدتهم ؛ وأما الروم فأنا منهم سرى ، وأنا أطلب إليك أن تعطينى ثلاث خصال .

قال له عمرو : ماهن ؟

قال : لا تنقض بالقبط ، وأدخلى معهم ، وألزمنى ما لزمهم ، وقد اجتمعت كلتى وكلنهم على ما عاهدتك عليه ، فهم متدّون لك على ما تحب ؛ وأما الثانية إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيثًا وعبيداً ، فإمهم أهل ذلك ، لأنى نصحتهم ، فاستغشونى ، ونظرت لهم ، فاتهمونى ؛ وأما الثالثة أطلب إليك أن أناميت أن تأمرهم يدفنونى فى أبى يُحَنَّس بالإسكندرية .

فأنهم له عرو بن العاص بذلك ، وأجابه إلى ما طلب على أن يضمنوا له الجشرين جيماً ، ويقيموا له الإنزال والضيافة والأسواق والجسور ما بين الفسطاط إلى الإسكندرية ، ففعلوا .

وقال غير عثمان : وصارت لهم القبط أعوانا كما جاء في الحديث .

ويقال : إن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص على الروم وهو ُمحاصر الإسكندرية .

حديثنا يحيى بن خالد العدوى عن الليث بن سعد أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية حاصراً أهلها ثلاثة أشهر ، وألح عليهم ، وخافوه ، وسأله المقوقس الصلح عنهم كما صالحه على القبط على أن يستنظر رأى الملك .

قال: فحدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حييب أن المقوقس الروى الذى كان ملسكا على مصر صالح عمرو بن العاص على أن يسير من الروم من أراد المسير، ويقر من أراد الإقامة من الروم على أمر قدسماه، فيلغ ذلك هرقل ملك الروم، فتسخّطه أشد التخط، وأنسكر وأشد الإنسكار، وبعث الجيوش، فأغلتموا الإسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص بالحرب، فخرج إليه المقوقس فقال: أسألك ثلاثة، قال، ما هن ؟ قال لا تبذل للروم ما بذلت لى، فإنى قد نصحت لهم، فاستغشوا

نصحى . ولا ننقض بالقبط فإن النقض لم يأت من قِبلَهم ، وأن تأمر بى إذا مت ّ. فادفنیّ فی أ بی ُیحَذّن (')

فقال عمرو: هذه أهونهن علينا .

ثم رجع إلى حديث عمّان، قال، فخرج عرو بن العاص بالمسلمين حين أمكمهم الخروج ، وخرج معه جاعة من رؤساء القبط وقد أصلحوا لهم الطرق ، وأقاموا لهم الجسور والأسواق ، وصارت لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم ، وسمعت بذلك الروم ، فاستعدت ، واستجاشت ، وقدمت عليهم مراكب كثيرة من أرض الروم ، فيها جمع من الروم عظيم بالعدة والسلاح .

فخرج إليهم عمرو بن العاص من الفسطاط متوجها إلى الإسكندرية، فلم يلق مهم أحدا حتى تَرُّ نُوطُ (٢) ، فلقى بها طائفة من الروم ، فقاتلوه قتالا خفيضاً ، فهرمهم الله .

ومضى عمرو بمن معه حتى لقى جميع الروم كَوْم شَيْرِ بِكُ<sup>(٢)</sup> ، فاقتتلوا به الاثة أيام ، ثم فتح الله للمسلمين وولى الروم ُ أكتافهم .

<sup>(</sup>١) كنيسة والاسكندرية.

<sup>(</sup>٢) ترنوط أو طرتوط أو الطراتة كما يسميها العرب ، مدينة قديمة ، وقدكان عندها معبر يعبر النيل عليه في الذهاب لملى الاسكندرية ، ومنها يبدأ الطريق المؤدية المي أديرة القبط في صحراء ليبيا ، وقد وقف الروم عندها يقابلون العرب ، وقد هزمهم عمرو ، واستأنف سيره المي مدينة نقيوس فاستولى عليها بعد هزيمة الروم بقيادة دومنتيانوس .

وى مدينة سيوس المساوى عليه به سرية بمورم سياما ويسبي و سر مرادة من أعمال و سرنوط الحالية قرية على النيل عركز النجيلة المسمى الآن مركز كوم حمادة من أعمال مافظة البحيرة ، وكان بها معاصر للسكر وبساتين كثيرة تنزود منها الاسكندرية بالفاكهة . والظاهر أن عمرو بن العاس ابتدأ سيره على الضفة الغربية للنيل من فاحية الصعراء ، ففها محال أوسعم لخيلة ، لا يعيرها فيه ما يعترض أرس الدلتا من الترع السكثيرة .

<sup>(</sup>٣) كان هذا بعد أن عبر عمرو بجيشه النيل إلى الغرب ، وكان عمرو قد أرسل أحد. رجاله، وهو شريك بن سمى ليتتبع العدو المهزم ، فلحقت طائم المسلمين بالروم عند موضع على ستة عصر ميلا إلى الشمال من تركوط ، واستطاع الروم أن يردوا العرب ، فأنفذ شريك رسولا إلى عمرو يطلب المدد ، ولما بلنم العدو بجيء الأمداد قر هارباً ، وقد سمى هذا الموضع الذي وقع فيه القتال باسم القائد العربى ، وهو معروف إلى اليوم باسم كوم شعريك ، قرية من قري كوم حادة .

ويقال: بل أرسل عمرو بن العاص شريك بن سُمَىّ فى آثارهم ، كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب فأدركهم عند السكوم الذى يقال له كوم شريك، فقاتلهم شريك ، فهزمهم .

قال غير عبد الملك بن مسلمة ، فلقيهم شريك بكوم شريك ، وكان على مقدمة عمرو بن العاص ، بتر أنوط ، فألجأوه إلى السكوم، فاعتصم به ، وأحاطت الروم به .

فلما رأى ذلك شريك بن سُمّى أمر أبا نَاعِمة ، مالك بن ناعمة الصَدَفّ (١٠) وهو صاحب الفرس الأشقر الذى يقال له أشقر صدف ، وكان لا يجارى سرعة ، فأنحط عليهم من السكوم ، وطلبته الروم فلم تدركه حتى أنى عمراً ، فأخبره ، فأقبل عمرو متوجها نحوه وسمعت به الروم ، فانصرفت .

و بالفرس الأشقر سميت خَوْخة الأشقر التي بمصر ، وذلك أن الفرس نفق ، -فدفنه صاحبه هنالك ، فسمى المـكان به .

<sup>(</sup>١) في نسخة م زيادة على الهامش ، أن يَدْهُبُ إِلَى عُمْرُو فَيْخَبُّرُهُ .

<sup>(</sup>٢) .سلطيس ، كذا فى الأصل ، وصواب الاسم سنطيس ، قرية كبيرة فى نحو منتصف المساقة بين كوم شريك وكريون ، على ستة أميال فى جنوب دمنهور، وكانت الوقعة عندها وقعة شديدة انهزم فيها الروم ، وتدافعوا نحو الشهال إلى الطريق المؤدية إلى الاسكندرية .

<sup>(</sup>٣) السكريون مدينة قديمة ، زارها ابن حوقل ، وذكر عنها في كتابه ، أنها كانت في أيامه مدينة عظيمة جيلة على ضفى ترعة الاسكندرية ، وكان التجار يركبون منها القوارب لمل الفسطاط في وقت الصيف إذا علا النيل ، وكان في المدينة حاكم تحت لمرته مسلحة من الفرسان والمشاة ، وكانت مدينة السكريون آخر حصن من سلسلة الحصون المتدة للروم ببن حصن بابلبون والاسكندرية ، وكان لها شأن عظيم في تجارة القمح ، وخطر كبير في الحرب، إذ كانت تشرف على الترعة التي تعتمد عليها الاسكندرية في طعامها رشرابها ، ولسكن حصونها لم تسكن في المنعة على مثل ما كان عليه حصن بابليون أو حصن تقيوس ،

فاقتناوا بها بضَّمة عشر يوما . وكان عبد الله بن عمرو على المقدمة ، وحامل اللواء. يومئذ وَرَّدانُ مولى عمرو .

فحد ثنا طلق بن السمح و يحيى بن عبد الله بن بكير قالا : حد ثنا ضمام ابن إسماعيل المعافرى ، حد ثنا أبو قبيل عن عبد الله بن عرو ، أنه لتى العدو بالسكريون ، وكان على المقدمة ، وحامل اللواء وردان مولى عرو ، فأصابت عبد الله بن عرو جراحات كثيرة ، فقال : ياوردان ، لو تقهقرت قليلا نصيب الروح ؛ فقال وردان : الرَوْح تريد ؟ الروح أمامك وليس هو خلفك .

فتقدم عبد الله ، فجاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه ، فقال عبد الله :

أَقُولُ إِذَا مَا جَاشَتِ النَّفْسُ اصْبِرَى فَمَمَّا قَلِيلٍ تُحْمَدِي أَوْ 'تَلاَمِي<sup>(۱)</sup> فرجم الرسول إلى عمرو ، وأخبره بما فال ، فقال عمرو : هو ابني حقاً .

حدثنا عَمَان بن صالح ، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو ابن العاص صلى يومئذ صلاه الخوّف (٢) ،

حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحسكم والنصر بن عبد الجبار قالا: حدثنا ابن لهيمة عن بكر بن سوادة، أن شيخا حدثهم أنه صلى صلاة الخوف بالاسكندرية مع عمرو بن العاص بكل طائفة ركعة وسجدتين .

ثم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن حميد قال : ثم فتح الله المسلمين ؛ وقتل منهم المسلمون مقتلة غظيمة ، واتبعوهم حتى بالغوا الإسكندرية ، فتحصن بها الروم ، وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام ، حصن دون حصن ،

<sup>(</sup>۱) ويروي البيت :

أفول لهما إدا جشأت وجاشت ووبدك تحمدى أو تستريحى وقائله عمرو بن الإطنابة (خطط المقونزي) .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة د زيادة : قال ، وصلى عمرو بومئذ صلاة الخوف بسكل طائفة ، دركمة وسجدتين .

فنزل المسلمون ما بين حلوة إلى قصر فارس<sup>(۱)</sup> إلى ما وراء ذلك ومعهم رؤساء القبط يمدونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة .

قال: فحدثنا هاني، بن المتوكل، حدثنا ابن لهيمة عن بكر بن عمر والخولاني، أن عبد العزيز بن مروان حين قدم الاسكندرية سأل عن فتحها، فقيل له: لم يبنى ممن أدرك فتحها إلا شيخ كبير من الروم، فأمرهم، فأتوه به، فسأله عما حضر من فتح الاسكندرية.

فقال: كنت غلاما شابا ، وكان لى صاحب ابن بطريق من بطارقة الروم ، فأنانى ، فقال ، ألا تذهب بنا حتى تنظر إلى هؤلا ، العرب الذين يقاتلوننا ؟ فلبس ثياب ديباج ، وعصابة ذهب ، وسيفا محلى ، وركب برذبا سمينا كثير اللحم ، وركبت أنا برذونا خقيفا ، فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف ، فرأينا قوما فى خيام ، لهم عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز ، ورأينا قوما ضعفاء ، فعجبنا من ضعفهم ، وقلنا كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا ؟ فينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعيجب إذ خرج رجل مهم من بعض تلك

النحيام ، فنظر ، فلما رآنا حل فرسه ، فمكه (۱) ، ثم مسحه ، ووثب على ظهره وهو مُعرَى ، وأخذ الرمح بيده ، وأقبل نحونا ، فقلت لصاحبي ، هذا والله عريدنا .

فلما رأيناه مقبلا إلينا لا يريد غيرنا أدبرنا مولين نحو الحصن ، وأخذ في طلبنا ، فلحق صاحبي لأن برذونه كان تقيلا كثير اللحم ، فطعنه برمحه ، فصرعه ، مُ خضخض الرمح في جوفه حتى قتله .

ثم أقبل في طلبي ، وبادرت ، وكان برذوني خفيف اللحم ، فنجوت منه حتى دخلت الحصن ؛ فلما دخلت الحصن أمنت ، فصعدت على سور الحصن

<sup>(</sup>١) قصم فارس قلمة كانت في شرق الإسكندرية ، وقد بناها الفرس عند حصارهم لها .

<sup>(</sup>٢) معكه أى دلك داكا شديدا.

أنظر إليه ، فإذا هو لما أيس منى رجع ، فلم يبال بصاحبى الذى قتله ، ولم يرغب في سَلبه ، ولم ينزعه عنه ، وقد كان سلبه ثياب الديباج وعصابة من ذهب ولم يطلب دابته ، ولم يلتفت إلى شىء من ذلك ، وانصرف من طريق أخرى ، وأنا أنظر إليه ، وأسمه يتكلم بكلام ، ويرفع به صوته . فظننت أنه إنما يقرأ بقرآن العرب ، فعرفت عند ذلك أنهم إنما قووا على ما قووا عليه ، وظهروا على البلاد لأنهم لا يطلبون الدنيا ولا يرغبون فى شىء منها . حتى بلغ خيمته ، فنزل عن فرسه . فر بطه . وركز رمحه ، ودخل خيمته ، ولم يعلم بذلك أحداً من أصحابه ، فقال عبد العزيز : صف لى ذلك الرجل وهيئته وحالته .

فقال نعم . هو قليل دميم . ليس بالتام من الرجال في قامته ، ولا في لحمه .رقيق آدم كوسج (١) .

فقال : عبد العزيز عند ذلك ؛ إنه ليصف صفة رجل يماني ..

قال: وحدثنا هانى، بن المتوكل حدثنا محمد بن يحيى الاسكندرانى قال: نزل عمرو بن العاص بحلوة، فأقام بهاشهرين، ثم تحول إلى المقس<sup>(٢)</sup> فأخرجت عليه الخيل من ناحية البحيرة مستترة بالحصن، فواقعوه، فقتل من المسلمين المسلمين يومئد بكنيسة الذهب اثنى عشر رجلا.

ثم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن حميد قال : ورُسُل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية في المراكب بمادة الروم ، وكان ملك الروم يقول: لأن ظهرت المرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع مُملك الروم وهلاكهم ،

<sup>(</sup>١) الـكوسج : الرجل لا شعر على عارضيه ، لفظ معرب .

٢٢ حلوة : موضم كان في الجهة الشرقية من الاسكندرية .

لأنه ليس الروم كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية ، ولما كان عيد الروم بالاسكندرية ولما كان عيد الروم بالاسكندرية بالاسكندرية بالسكندرية المروم وانقطع ملسكما، فأمر بجهاز، ومصلحته لخروجه إلى الإسكندرية حتى يباشر قتالها بنقسه إعظاما لها ، وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم ، وقال ما بقاء الروم بعد الإسكندرية .

فلما فرغ من جهازه صرعه الله ، فأماته ، وكنى الله المسلمين مثونته ، وكان موته فى سنة تسع عشرة ، فكسر الله بموته شوكة الروم ، فرجع جمع كشير ممن كان قد توجه إلى الإسكندرية .

حدثنا یحیی بن عبد الله بن بکیر عن اللیث بن سعد قال : مات هرقل فی سنه عشرین (۱) ، وفیا فقحت قیساریة الشام (۲) .

قال: ثم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن حميد قال: واستأسدت المرب عند ذلك ، وألحت بالقتال على أهل الإسكندرية فقاتلوهم قتالا شديداً.

فد ثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: خرج طرف من الروم من باب حصن الإسكندرية ، فحملوا على الناس فقتلوا رجلا من مَهْرة ، فاحتزوا رأسه ، فجعل المهريون يتغضبون ويقولون: لا تدفنه أبداً إلا برأسه ؛ فقال عمرو بن العاص ؛ تتغضبون كأنكم تتغضبون على من يبالى بغضبكم ، احملوا على القوم إذا خرجوا ، فاقتلوا منهم رجلا ، ثم أرموا برأسه يرموكم برأس صاحبكم ؛ فحرجت الروم إليهم ، فاقتتلوا ، فقتل من الروم رجل من بطارقتهم ، فاحتزوا رأسه ، فرموا إلى الروم ، فرمت الروم ،

<sup>(</sup>١) كان موت هرقل يوم الأحد ١١ من فيراير سنة ٦٤١ م .

 <sup>(</sup>٢) قيسارية الشام : بلد على ساحل بحر الشام تمد في أعمال فلسطين ، وكانت قديماً من أمهات المدن .

فخرجت الروم إليهم ، قافتتاوا ، فقتل من الروم رجل من بطارقتهم ، فاحترواً رأسه ، فرموا به إلى الروم ، فرمت الروم برأس المهرى" إليهم .

فقال : دونــكم الآن ، فادفنوا صاحبكم .

وكان عمرو بن العاص كا حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن الحارث بن يزيديقول ، ثلاث قبائل من مصر ، أما مهرة فقوم يقتلون ولا يقتلون، وأما غافق فقوم يقتلون ، وأما بلئ فأ كثرها رجلا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها فارساً .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ضمام بن اسماعيل ، حدثنا عياش بن عباس أنه قال : لما حاصر المسلمون الاسكندرية قال لهم صاحب المقدمة ، لا تعجلوا حتى آمركم برأيى ؛ فلما فتح الباب دخل رجلان ، فقتلا، فبكى صاحب المقدمة ، فقيل له لم بكيت وها شهيدان ؟. قال ، ليت أنهما شهيدان ، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايدخل الجنة عاص ، وقد أمرت ألايدخلوا حتى يأنيهم رأيى ، فدخلوا بغير أذنى .

حدثنا عبد اللك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد عن موسى بن على أن رجلا قال لعمرو بن العاص : لوجعلت المنجنيق ورميتهم به لهدم منه حائطهم ، فقال عمرو . أتستطيع أن تغَبيُّ مقامك من الصف ؟

قال الليث : وقيل لعمرو ، إن العدوقد غشُّوك ، وُمَحَن نخاف عَلَى رائطة ، يريدون امرأته .

قال: إذن (١) تجدون رياطا كثيرة .

ثم رجع إلى حديث عمان بن صالح قال ، حدثني خالد بن نجيح قال ،

أخبرنى الثقة أن عمرو من الماص قاتل الروم بالاسكندرية يوما من الأيام قتالا شديدا ؟ فلما استحر القتال بينهم بارز رجل من الروم مسلمة بن مخلد ، فصرعه الرومي وألقاه عن فرسه ، وهوى إليه ، ليقتله حتى حماه رجل من أصحابه ؟ وكان مسلمة لا يقام لسبيله ، ولسكمها مقادير ، ففرجت بذلك الروم ، وشق ذلك على المسلمة لا يقام لسبيله ، ولسكمها مقادير ، ففرجت بذلك الروم ، وشق ذلك على المسلمة وغضب عمرو بن العاص لذلك وكان مسلمة [عظيم] اللحم ، ثقيل البدن .

فقال عمرو بن العاص عند ذلك : ما بال الرجل المستَّه الذي يشبه النساء يتعرض مداخل الرجال ويتشبه بهم ؟

فغضب من ذلك مسلمة ، ولم يراجعه .

ثم اشتد القتال حتى اقتحمواحصن الإسكندريه ، فقاتلهم العرب في الحصن، ثم حاشت عليهم الروم حتى أخرجوهم جميعا من الحصن إلا أربعة نفر ، بقوا في الحصن ، وأغلقوا عليهم باب الحصن ، أحدهم عمرو بن العاص ، والآخر مسلمة بن مخلد، ولم تحفظ الآخرين ، وحالوا بينهم و بين أصحابهم ، ولا تدرى الروم منهم ؟.

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص وأصحابه التجأوا إلى ديماس من حماماتهم ، فدخلوا فيه ، فاحترزوا به ، فأمروا روميا أن يكلمهم بالعربية ، فقال لهم : إنكم قد صرتم بأبدينا أسارى ، فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم ، فامتنعوا علبهم ؛ ثم قال : إن فى أيدى أصحابكم منا رجالا أسروهم ونحن نعطيكم العهود ، نفادى بكم أصحابنا ، ولا يقتل كم ، فأبوا عليهم .

فلما رأى ذلك الروى مهم قال لهم : هل لكم إلى خصلة ، وهى نصف فيما بيننا و بينكم، ان تعطونا العهد ونعطيكم مثله على أن يبرز منكم رجل ، ومنا رجل، فإن غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لنا ، وأمكنتمونا من أنفسكم ، و إن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى أصحابكم ، فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه ، وعمرو ومسلمة وصاحباها في الحصن في الديماس . فتداعوا إلى البراز ، فبرز رجل من الروم قد وثقت الروم بنجدته وشدته ، وقالوا : يبرز رجل منكم لصاحبنا .

فأراد عمرو أن يبرز ، فمنعه مسلمة ، وقال : ماهذا ؟ تخطىء مرتين ، تشذّ من أصحابك وأنت أمير ، و إنما قوامهم بك وقلوبهم معلقة نحوك ، لا يدرون ماأمرك ، ثم لا ترضى حتى تبارز وتتعرض القتل ، فإن قتلت كان ذلك بلاء على أصحابك ، مكانك ، وأنا أكفيك إن شاء الله تعالى .

فقال عمرو: دونك ، فربما فرجها الله بك.

فبرز مسلمة والرومى ، فتجاولا ساعة ، ثم أعانه الله عليه ، فقتله ، فكبر مسلمة ، وأصحابه ، ووفى لهم الروم بما عاهدوهم عليه ، ففتحوا لهم باب الحصن ، فحرجوا ، بولا تدرى الروم أن أمير القوم فيهم ، حتى بلغهم بعد ذلك ، فأسفوا على ذلك ، وأكلوا أيديهم تغيظًا على ما فاتهم .

فلما خُرجُوا استنجيا عمرو مماكان قال لمسلمة حين غضب، فقال عمرو عند ذلك :

- استغفر لي ما كنت قلت لك . .

فاستغفر له .

وقال عمرو: ما أفحشت قط إلا ثلاث مرات ، مرتبن في الجاهاية ، وهذه الثالثة ، وما منهن مرة إلا وقد ندمت واستحييت ، وما استحييت من واحدة منهن أشد بما استحييت مماقلت الك، والله إلى لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت.

قال : ثم رجع إلى حديث عمّان عن ان لهيمة عن بزيد ابن أبى حبيبقال : أقام عمرو بن العاص محاصراً الاسكندرية أشهراً ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال : ما أبطأوا في فتحها إلا لما أحدثوا . حدثنا يحيى بن خالد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما أبطأ على عمر بن الخطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص:

أما بعد ، فقد عجبت لإبطائه عن فتح مصر ، إنه تقاتلونهم منذ سنتين ، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم ، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نياتهم ، وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر ، وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف إلا أن يكون غيرهم ماغير غيرهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغهم في الصبر والنية ، وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس ، ومُم الناس جميعاً أن يكون لم صدمة كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمة ، فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة ، وليمت الناس إلى الله و يسألوه النصر على عدوه .

فلما أنى عمراً السكتاب جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر ، ثم دعا أولئك النفر ، فقد مهم أمام الناس ، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين ، ثم برغبوا إلى الله عز وجل ، و يسألوه النصر ، ففعلوا ، ففتح الله عليهم .

ويقال : إن عمرو س العاص استشار مسلمة بن محـــّـاد كما حدثنا عثمان بن صالح عمّن حدّثه قال : أشر على في قتال هؤلاء .

فقال له مسلمة : أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتخارب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعقد له على الناس ، فيكون هو الذى يباشر القتال و يكفيك .

قال عبرو : ومَن ذلك ؟

قال: عبادة بن الصامت.

قال : فدعا عمرو عبادة ، فأتاه ، وهو راكب على فرسه ؛ فلما دنا منه أراد النزول ، فقال له عمرو : - عرمت عليك إن تراتَ ناولني سِنان رُمحِكِ .

فناوله إياه ، فمرع عمرو عمامته عن رأسه وعقد له وولاً ه قتال الروم .

فتقدم عبادة مكانه ، فصافّ الروم ، وقائلهم ، ففتح الله على يديه الإسكندرية من يومه ذلك .

حدثى أبى عبد الله بن عبد الحسكم قال : لما أبطأ على عمرو بن الماص فتح الإسكندرية استلقى على ظهره ، ثم جلس فقال ؛ إبى فسكرت فى هذا الأس فإذا هو لا يصلح آخره إلامن أصلح أوله ، يريدالأنصار ؛ فدعا بعبادة بن الصامت فمقد له ، ففتح الله على بديه الإسكندرية فى يومه ذلك .

ثم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن تحميد قال : حاصروا الإسكندرية تسعة أشهر بعد موت هرقل وخمسة قبل ذلك ، وفتحت يوم الجمعة لمستهل المحرم سنة عشرين (١) .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيمة عن بكير بن عبد الله عن بُسر بن سعيد عن جنادة بن أبى أميّة قال : دعانى عبادة بن الصامت يوم الاسكندرية ، وكان على قتالها ، فأغار المدوّ على طائفة من الناس ولم يأذن لهم

<sup>(</sup>۱) كان فتح الإسكندرية الأول صلحاً ثم بين عمرو بن العاس وقيمس بمد عودته من المننى عقب موت هرقل ، وذلك فى يوم ٨ من شهر نوفمر سنة ٦٤١ ، وقد اختلفت الروايات بى ذكر شروط هذا الصلح ، ولكن حنا التقيوشي أوردها في كتابه ، وهي :

<sup>(</sup>١) أَن يدوم الجزية كل من دخل في العقد .

 <sup>(</sup>س) أن يـقى العرب في مواضعهم مدة الهدنة ، وأن يكن الروم عن الفتال .

<sup>(</sup>ح) أن ترحل مسلحة الإسكندرية في البحر .

<sup>(</sup>٤) أن يبعث الروم من قبلهم رهائن ( ١٥٠ جندياً + ٥٠ مدنياً ) ضماناً لإنفاذ العقد.

<sup>(</sup>٥) أن تعقد هداة لمدة أحد عشر شهراً تنتهى في سيتمتر سنة ٦٤٢ -

<sup>(</sup>و) ألا يمود جيش من الروم لمل مصر .

 <sup>(</sup>ز) أن يباح اليهود الإقامة ف الإسكندرية ،

بقتالهم ، فسمعنى ، فبعثنى أَحْجُرُ بينهم ، فأتيتُهم ، فيجزت بينهم ، شم رجعت إليه ، فقال : أقتل أحد من الناس هنالك ؟

فقلت: لا .

قال : الحمد لله الذي لم يُقتل أحد منهم عاصيا .

قال: وحدثنا عبدالملك بن مسلمة عن مالك بن أنس، أن مصر فتحت سنة عشرين.

قال . فلما هزم الله تبارك وتعالى الروم وفتح الاسكندرية كا حدثنا عبد الله ابن صالح عن الليث ، وهرب الروم فى البرّ والبحر خلف عمرو بن العاص بالاسكندرية ألف رجل من أصحابه ، ومضى عمرو ومن معه فى طلب من هرب من الروم فى البحر إلى الاسكندرية ، فقتلوا من كان فيها من المسلمين إلا من هرب منهم .

و بلغ ذلك عمرو بن العاص فكر راجعاً ، ففتحها وأقام بها ، وكتب إلى عمر بن الخطاب : إن الله قد فتح علينا الاسكندرية عنوة بغير عقد ولا عهد . فكتب إليه عمر بن الخطاب يقبتح رأيه ، و يأمره ألا يجاوزها .

قال ابن لهيمة . وهو فتح الاسكندرية الثاني .

وكان سبب فتحها هذا كاحدثنا إبراهيم بن سعيد البلوى أن رجلا يقال له ابن بَسَّامة كان بوَّابا ، فسأل عمرو بن العاص أن يؤمنه على نفسه وأرضه وأهل بيته ، ويفتح له الباب .

فأجابه عمرو إلى ذلك ، ففتح ابن بَسَّامة الباب ، فدخل عمرو ، وكان مدخله هذا من ناحية القَنْطَرة التى يقال لها قنطرة سليمان ، وكان مدخل عمرو بن العاص الأول من باب المدينة الذى من ناحية كنيسة الذهب .

وقد بقى لابن بَسَّامة عقب بالإسكندرية إلى اليوم (١).

حدثنا هانىء بن المتوكل ، حدثنا ضِمام بن إسماعيل المعافرى قال . قُتل من المسلمين من حين كان من أمر الإسكندرية ما كان إلى أن فتحت اثنان وعشرون رجلا ، و بعث عمرو بن العاص كا حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيمة معاوية بن حُدّ يج وافداً إلى عمر بن الخطاب بَشيراً بالفتح ، فقال له معاوية : ألا تسكتب معى ؟ فقال له عمرو : وما أصنع بالسكتابة ألست رجلا عربيًا ، تبلغ الرسالة ، وما رأيت وحضرت ؟

فلما قدم على عمر أخبره بفتح الإسكندرية ، فيخر عمر ساجداً ، وقال : الحد لله .

وحدثنا عبد الله يزيد المُثرى، خدثنا موسى بن عُلَى عن أبيه أنه سممه يقول: سمعت معاوية بن حُدَيج يقول: بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية، فقدمت المدينة في الظهيرة، فأنخت راحلتي بباب المسجد، فبينا أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر بن الخطاب، فرأتني شاحباعً يثياب السفر، فأتتنى، فقالت:

- من أنت ؟

قال : فقلت : أنا معاوية بن حُديج ، رسول عمرو بن العاص •

فانصرفت عنى ، ثم أقبلت تشتد ، أسمع حفيف إزارها على ساقها حتى دنت منى فقالت :

- تُمَّ فأجب أمير المؤمنين يدعوك. فتبعثها.

<sup>(</sup>١) المراد أيام ابن عبد الحكم.

فلما دخلتُ فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه ، و يشد إزاره بالأخرى ، فقال :

ما عندك ؟

قلت : خير يا أمير المؤمنين ، فتح الله الإسكندرية .

فخرج معى إلى المسجد ، فقال المؤذِّن :

أذَّن في الناس، الصلاة جماعة .

فاجتمع إلناس، ثم قال لي:

. . قم فأخبر أسحابك .

فقمت فأخبرتهم .

تُم صلى ، ودخل منزله ، واستقبل القِبلة ، فدعا بدعوات، ثم جلس ، فقال :

- باجارية ، هل من طمام ؟

فأنت بخمز وزيت .

فقال : كلُ . .

فأكلت على حياء ؛ ثم قال:

ـ يا جارية ، هل من تمر ؟

فأتت بتمر في طبق ، فقال : كلُّ

فأكلتُ على حياء .

ثم قال : ماذا قلت ياماوية حين أتيت المسجد؟

قال : قلتُ أمير المؤمنين قائل .

قال : بئس ماقلت أوبئس ماظننت ، لئن نمتُ النهارلُأُضيَّمَنَّ الرعيَّة ، ولئن نمت الليل لأضيِّمن نفسى ، فكيف بالنوم مع هذَّبن يامعاوية ؟

ثم كتب عمرو بن الماص بعد ذلك ، كا حدثنا إبراهيم بن سعيد العلوي

إلى عربن الخطاب: أما بعد، فإنى فتحت مدينه لا أَصِفُ ما فيها غير أنى أصبتُ فيها أربعة آلاف مُنْية بأربعة آلاف حَمَّام، وأربعين ألف يهوديّ عليهم الجزية، وأربعائة مَلْهَى للملوك.

قال حدثنا عبد الملك من مسلمة ، حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبى قبيل، أن عرو بن العاص لما فتح الاسكندرية وجد فيها أثنى عشر ألف بقال ، يبيعون البقل الأخضر.

حدثنا محيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا ابن مِقْلاص عن محيى بن عبد الله ابن داود قال : أراه عن حَيْوَة بن شُريح ، أن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية وجد فيها اثنى عشر ألف بقّال .

حدثنا هابىء بن المتوكل ، حدثنا محمد بن سعيد الهاشمى قال ، ترحّل من الاسكندرية فى الليلة التى خافوا فيهادخول عرو بن العاص أو فى الليلة التى خافوا فيهادخول عرو سبعون ألف يهودى .

حدثنا هانىء بن المتوكل عن موسى بن أيوب ورشدين بن سعد عن الحسن ابن تُوْبان عن حسين بن شَقّ بن عبيد قال : كان بالأسكندرية فيا أحصى من الحمامات اثنا عشر ديماساً ، أصغر ديماس<sup>(۱)</sup> منها يسع ألف مجلس ، كل مجلس منها يسع جماعة نفر ، وكان عدة من الاسكندرية من الروم مائتى ألف من الرجال ، فلحق بأرض الروم أهل القوّة ، وركبوا السفن ، وكان بها مائة مركب من المراكب الحكبار ، فحمل فيها ثلاثون ألفاً مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والأهل ، وبقى من بقى من الأسارى ممن بلغ الخراج ، فأحصى يومثذ سمائة ألف سوى النساء والصديان .

فاختلف الناس على عمرو فى قَسْمهم ، وكان أ كَشَر النـــاس يريدون قسَّمُها فقال عمرو :

<sup>(</sup>١) الديماس هو الحمام .

ــ لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين .

فكتب إليه يعلمه بفتحها . وشأنها ، ويعلمه أن المسلمين طلبوا قسمها . فكتب إليه غمر : لا تَقْسِمها ، وذَرْهم يكون خراجهم فيثا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم .

فأقرها عرو ، وأحصى أهلها ، وفرض عليهم الخراج ، فكانت مصر صُلحا كلها بفريضة ، دينارين ، دينارين ، على كل رجل ، لا يزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثر من دينارين ، إلا أنه يلزم بقدر ما يتوسع فيه من الأرض والزرع ، إلا الاسكندرية فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يُرى من وليّهم ، لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد ، ولم يكن لهم صُلح ولا ذمة أ

وقد كانت قرية من قرى مصر ، كا حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب قاتلت ، فسبُوا منها قرية يقال لها بَدْهِيب ، وقرية يقال لها المَدْينة وغيرها ، فردّهم عمر بن الحطاب إلى قُراهم وصيَّرهم وجماعة القبط أهل ذمّة .

حدثنا عمان بن صالح أخبرنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمراً سي أهل بميم وسي المي المين الم

حدثنا عبد الملك بن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن الخطاب كتب في أهل سلطيس خاصة ، من كان منهم في أيديكم فخيروه بين الإسلام ، فإن أسلم فهو من المسلمين ، له مالهم وعليه ما عليهم ، وإن اختار دينه فيخلوا بينه

<sup>(</sup>۱) بَاسْهِيبِ: وردت في معجم البلدان بلهيب، وفي كتاب المسالك والمالك و في خطط. المقريزي باسم بلهيت، وكدلك في قوانين الدواوين وتحفة الإرشاد، وهي منية الزناطرة بالبحيرة، ومحلسها اليوم فزارة بمركز المحمودية.

<sup>(</sup>۲) قَرَّ طَساً : وَرَدَتُ فَي مُعَجِمُ البِلْدَانِ أَنْهَا مِن قَرَى مَصَرَ بِالْحُوفُ النَّرِ فِي ( البَحْيَرَةُ ﴾. وقد خربت ولا تزال أطلالها باقية بناحية بسنتاواي بمركز أبي عمل غربي مدبنة المحمودية .

ومين قريته ، فكان البلهيبي خيِّر يومثذ ، فاختار الإسلام .

ثم رجع إلى حديث عبمان بن يحيى بن أيوب أن أهل سلطيس ومصيل (١٦) وبلهيب ظلم الروم على المسلمين في جمع كان لهم ، فلما ظهر عليهم المسلمون. استحادهم ، وقالوا : هؤلاء لنا فيء مع الاسكندرية .

فكتب عرو بن الماص بذلك إلى عر بن الخطاب ، فكتب إليه عن ابن الخطاب ، أن تُجمل الاسكندرية وهذه ثلاث القريات (٢) ذمّة للسامين على عدده ، ولا يُجْملون فينًا ولاعبيدا ؛ فنعلوا ذلك .

ويقال: إنما ردِّهم عمر بن الخطاب لمهدكان تقدم لهم .

حدثنا عبدالملك بن مَسْلمة حدثنا ابن لهيمة وابن وهب عن عرو بن الحارث عن يزيد بن أبي جبيب عن عوف بن حطان من أنه كان لقريات من مصر ، ومنها (٢٠) أم دُنَيْن و بلميب عبد ، وأن عركا سمع بذلك كتب إلى عرو بن العاص يأمره أن يخير هم ، فإن دخلواً في الاسلام فذاك ، و إن كرهوا فارددهم إلى قُراهم ،

قال: وكان من أبناء السُلطَيسيَّات عمران بن عبد الرحمن بنجفر بن بيعة وأم عياض بن عقبة وأبوعبيدة بن عقبة (أ) ، وأم عون بن خارجة القُرَشِيّ ، ثم العدوى ، وأم عبد الرحمن معاوية بن حديج ، وموالى أشراف بعد ذلك وقعوة عند مهوان بن الحسكم ، فهم أبّان وعمه أبو عياض وعبد الرحمن البّاهيبي .

### ذكر من قال إن مصر قد فتحت بصلح

قال ، ثم رجع إلى حديث موسى بن أبوب ، ورشدين بن سعد عن الحسن ابن تَوْ بان عُن حسين بن شُوَق أن عمراً لما فتح الاسكندرية بقي من الأسارى.

<sup>(</sup>١) وردت فالحطط المقريزية باسم محلة مصيل من أعمال البحيرة ، وهي بالتمرب من قرطسا ــ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الثلاث قربات .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: منهم .

 <sup>(4)</sup> ق هامش نسخة الرواسمه مرة بن عقبة ، غاله ابن يونس ، وهو ابن نافع الفهرى.
 ( من الطبقة الثالثة ، وهم التابعون ، مقبول ، وقيد مات سنة سبم ومائة .

يها ممن بلغ الخراج وأحْصى يومئذ سمّائة ألف سوى النساء والصبيان ، فاختلف الناس على عمرو فى قسمهم ، فكان أكثر المسلمين يريدون قسمها ، فقال عمرو: لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين .

فكتب إليه يعلمه بفتحها وشأنها ، وأن المسلمين طلبوا قسمها .

﴿ كَتَبِ اللهِ عَمْرِ : لا تَقْسِمِها وذَرَاهِم يكون خراجها فيثا التسلمين ، وقوة لهم على حياد عدوهم ،

فأقرها عرو، وأحصى أهلها، وفرض عليهم الخراج، فكانت مصر كلها صُلْحًا بفر يضة ، دينارين على كل رجل لايزاد على أحد منهم في جزية رأسه أكثره ن دينارين إلا أنه يلزم بقدر ما بتوسع فيه من الأرض والزرع إلا الاسكندرية فإنهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على قدر ما يُرى من وليّهم. لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد، ولم يكن لهم صاح ولا ذمة .

حدثنا عنمان ، أخبرنا الليث قال ، كان يزيد بن أب حبيب يقول : مصر \_ كليها صُلُح إلا الاسكندرية فإنما فتدت عنوة .

حدثنا عُمَان بن صالح عن بكر بن مُضَر عن عبيد الله بن أبى جعفر قال : حدثنى رجل ممن أدرك عمرو بن العاص قال : للقبط عهد عند فلان ، وعهد عند خلان ، فسمّى ثلاثة نفر .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر عن شيخ من كبراء الجند أن عهد أهل مصر كان عند كبرائهم .

حدثنا هشام بن اسحق العامري عن الليث بن سعد عن عبيدالله بن أبي جعفر قال : حالت شيخا من القدماء عن فتح مصر فقال :

هاجرنا إلى المدينة أيام عمر بن الخطاب ، وأنا محتلم فشهدت فتح مصر .

قلت له : فإن ناسا يذ كرون أنه لم يكن لهم عهد .

فقال : ما يبالي ألا يصلِّي من قال ، إنه ليس لهم عهد .

فقلت: فهل كان لهم كتاب؟

فقال: نعم ، كتب ثلاثة ، كتاب عند طَلْماً صاحب إِخْنَا<sup>(۱)</sup> ، وكتاب عند قُرْ مَان صاحب البُرْلُس<sup>(۱)</sup> .

قلت: فسكيف كان صلحهم ؟

قال : دينارين على كل إنسان جزية ، وأرزاق المسلمين .

قلت: فتملم ما كان من الشروط؟

قال: نعم ستة شروط ، لا يُخْرَجرن من ديارهم ، ولا تُنْزَع نساؤهم ، ولا كفورهم ، ولا أرضيهم ، ولا نزاد عليهم .

وحدثنا يحبى بن عبدالله بن بكير ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب أنه حدثه عن أبى أبى عبيب أنه حدثه عن أبى بُعْمة مولى عُقْبة قال : كتب عقبة بن عامر إلى معاوية بن أبى سفيان يسأله أرضاً يسترفق فيها عند قرية عقبة ؛ فــكتب له معاوية بألف ذراع في ألف ذراع ؟ فقال له مولى له كان عنده : أنظر أصلحك الله أرضاً صالحة .

<sup>(</sup>١) قريه كانت قريبة من البرلس على شاطىء البحر الابيض ، وقد ذكرها المقريزى عند الحكلم على طرف مما يتعلق بالاسكندرية فقال إن لمحنا حصن على شاطىء البحر المالح .

<sup>(</sup>۲) رشید : من البلاد المصریة المشهورة ، وتقم علی الضفة الفریبة لفرع النیل المسمی بها عند مصبه فی البحر ، وقد ذکر علماء الافرنج أنها أخذت فی الظهور فی خلافة التوکل علی الله المباسی سنة ۸۷۰ م ، وقبل حدوثها کان مرسی جمیع المراکب مدینة فوة ، ولما: تراکت الرمال فی البوغاز تعسر وصول المراکب فوضعت مدینة رشید .

وقد ذكر العالم دنويل أن مدينة بوليتين القديمة كانت على بعد قليل من رشيد ، ولمل الآثار التي وجدت في رشيد من آثار تلك المدينة الفرعونية التي تكلم عنها استرابون وأثيني البيزنطي .

<sup>(</sup>٣) يوحنا .

<sup>(</sup>٤). بَلدة قديمة على البعر الأبيض تقم على البعيرة المسماة باسمها ، ويذكر مؤرخو الفرَّج أن البرلس كانت خطا ، وكانت تسمى « بوطو » .

فقال عقبة : ليس لنا ذلك ، إن في عهدهم شروطاً ستة ، ألا يؤخذ من أنفسهم شيء ولا من نسائهم ولا من أولادهم ، ولا يزاد عليهم ، ويدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم ، وأنا شاهد لهم بذلك .

حدثنا عبداللك بن مسلمة حدثنا ابن وهب عن أبى شُريح عن عبيد الله ابن أبى جعفر عن أبى جمعه حبيب بن وهب قال : كتب عقبة بن عامر الى معاوية يسأله بقيماً فى قرية يبنى فيها منازل ومساكن ، فأمر له معاوية بألف . فراع فى ألف ذراع فى ألف ذراع .

فقال له مواليه ومن كان عنده : انظر إلى أرض تُعجبك ، فاختط فيها وابْتَنِ . فقال : إنه ليس لنا ذلك ، لهم في عهدهم سنة شروط ، منها ألا يؤخذ من أرضهم شي . ، ولا يزاد عليهم ، ولا يكلّفوا غير طاقتهم ولا يؤخذ ذراريتهم ، وأن يقاتل عنهم عدوهم من ورائهم .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جمفر عن رجل من كبراء الجند قال : كتب معاوية بن أبي سفيان إلى وَرْدان أن زِد على كل رجل منهم قيراطاً .

فکتب وردان إلى معاوية : كيف تزيد عليهم ؟ وفي عهدهم ألا يزاد عليهم شيء .

فمزل معاوية وردان .

ویقال: إن معاویة إنما عزل وردان كا حدثنا سعید بن عفیر أن عتبة بن أبی سفیان وفد إلی معاویة فی نفر من أهل معمر، وكان معاویة ولی عتبة الحرب ووردان الحراج وحُوَیْث بن زید الدیوان ، فسأل معاویة الوفد عن عتبة ، فقال عبادة بن محمّل المعافری : حُوتُ مجر یا أمیر المؤمنین ، وَوَعْل بَرَ مِـ

نقال معاوية لعتبة : اسمع ما تقول فيك رعيّتك .

فقال: صدقوا يا أمير المؤمنين ، حجبتنى عن الخراج ، ولهم على حقوق ، وأكره أن أجلس فأسأل فلا أفعل ، فأبخل .

فضم اليه معاوية الخراج .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب وان وهب عن عرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن عوف بن حطان أنه قال : كان لقريات من مصر ، ، منها (۱) أم دُنَيْن و بُلهيب عهد ، وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما سمع بذلك كتب إلى عمرو بن الماص ، يأمره أن يخيرهم ، فإن دخلوا في الإسلام فذاك ، وإن كرهوا فارددهم إلى قراهم .

قال: وحدثنا عبدالملك بن مسلمة حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن يحيى بن ميمون الحضرى قال: لما فتح عمر بن العاص مصر صُولِح على جميع من فيها من الرجال القبط ممن راهَق الحسكم إلى ما فوق ذلك ، ليس فيهم امرأة ولا صبى ولا شيخ على دينارين دينارين ، فأحصوا لذلك ، فبلفت عد تهم عمانية آلاف ألف .

حدثنا عُمَان بن صالح حدثنا ابن وهب قال . سمعت حَيْوة بنشُريح قال : سمعت الحسن بن أَوْ بان الهمدانيّ يقول ، حدثني هشام بن أَبي رُقيّة اللخمي أَن أَن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر : إن من كتمني كنزاً عنده فقدرتُ عليه قتلته .

وأن نَبْطِيًّا من أهل الصميد يقال له بطرس 'ذكر لممرو أن عنده كنزاً ، فأرسل إليه ، فسأله فأنسكر وجحد ، فحبسه فى السجن ، وعمرو يسأل عنه ، هل يسمعونه يسأل عن أحد ؟

 <sup>(</sup>١) ف الأسل : منهم .

فةالوا: لا ، إنما سمعناه يسأل عن راهب في الطور .

فأرسل عمرو إلى بطرس ، فمزع خاتمه من يده ، ثم كتب إلى ذلك الراهب، أن أبعث إلى بما عندك ، وختمه بخاتمه .

فياء وسوله بقلّة شامية ، مختومة بالرصاص ، ففتحها عمرو ، فوجد فيها صيفة ،كتوب فيها ، مالـــكم تحت الفسئقيّة الــكبيرة .

فأرسل عمرو إلى الفسقية ، فحبس عنها الماء ، ثم قلعالبلاط الذي تحتما ، فوجد فيها اثنين وخمسين إردبا<sup>(1)</sup> ذهباً ، مضرو بة ؛ فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد.

فذكر ابن رُقَيتة أن القبط أخرجوا كنوزهم شَفَقاً أن 'يَبْغَى على أحد مهم، فيُقتلوا كما قُتُل بطرس .

حدثنا عمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاصى استحل مال قبطى من قبط مصر ، لأنه استقر عند. أنه يُظهر الروم على عورات المسلمين ، و يكتب إليهم بذلك ، فاستخرج منه بضعة وخمسين إردبادنا نير.

قال : ثم رجع إلى حديث يحيى بن أيوب وخالد بن حميد قال : ففتح الله أرض مصر كلها بصُلح غير الاسكندرية وثلاث قريات ظاهرت الروم على المسلمين ، فلما ظهر عليها المسلمون استحلوها ، وقالوا : هؤلاء لنافي الاسكندرية .

فكتب عرو بن العاص بذلك إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إليه عمر. ان تُجْمَل الاسكندرية وهذه الاثالة والتراج، تُجْمَل الاسكندرية وهذه الاثالة والتراك المسلمين ويضربون عليهم الخراج، ويكون خراجهم وماصالح عليه القبط كله قوة للمسلمين ، لا يجعلون فينا ولاعبيدا. ففعلوا ذلك إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والرواية غير معقولة .

<sup>(</sup>٢) وهؤلاء الثلاث قريات كذا في الأصل.

# ذ کسسر من قال فتحت مصر عنوة

وقال آخرون . بل فتحت مصر عنوة بلا عهد ولا عقد .

حدثنا عبد الملك بن سلمة وعمان بن صالح قالا : حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عمن سمع عبيد الله بن المفيرة بن أبى مردة يقول : سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول : إنا لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن الموام فقال : اقسمها يا عمرو بن العاص ، فقال عمرو : والله لا أقسمها .

فقال الزبير: والله لتقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فسكتب إليه عمر: أقرَّها حتى يغزو منها حَبَلُ الحَبَلة.

قال ابن لهيمـة ، وحدثني يحيى بن ميمون عن عبيد الله بن المغيرة عن سفيان بن وهب بهذا إلا أنه قال : فقال عمرو : لم أكن لأحدث فيها شيئًا حتى أكتب إلى عمر بن الخطاب .

فـكتب إليه .

فـكتب إليه بهذا .

قال عبد الملك فى حديثه : و إن الزبير صُولح على شيء أرْضى به . حدثنا عبد الملك بن سلمة وعُمان بن صالح قالا : حدثنا ابن لهيمة عن عبدالله . ابن هُبَيرة أن مصر فتحت عنوةً .

حدثنا عبد الملك ، حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعتم.
قال : سمعت أشياخنا يقولون ، إن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد .
قال ابن أنعم ، منهم أبى يحدثنا عن أبيه ، وكان بمن شهد فتح مصر .
( م ٩ — فتوح مصر )

حدثنا عثمان بن صالح ، حدثنا ابن وهب عن ابن أنعم قال : ممعت أشياخنا يقولين ، فتحت مصر عنوة بغير عهد ولا عقد .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى الأسود عن عروة ، أن مصر فتحت عنوة .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى قنان أيوب بن أبى العالية عن أبيه ، وأخبرنا عبدالملك بن مسلمة عن ابن وهب عن داود بن عبدالله الحضرى أن أبا قنان حدثه عن أبيه أنه سمع عمرو بن الماص يقول : لقد قمدت مقعدى هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد إلا أهل أنطابُلُس (١) فإن لهم عهدا 'يوفى لهم به .

قال ابن لهيمة في حديثه : إن شئتُ قتلت ، وإن شئتُ خمستُ ، وإن [شئت] بست ·

حدثنا عبد الملك بن السلمة ، حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفيهرى عن ربيعة بنأبي عبد الرحمن ، أن عمرو بن العاص فتح مصر بغير عقدولا عهد ، وأن عمر بن الحطاب حبس دراها وصراها أن يُخرج منه شيء نظراً للإسلام وأهله .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شُريح عن يعقوب ابن مجاهد عن زيد بن أسلم قال : كان تابوت لممر بن الخطاب فيه كل عهد كان بينه و بين أحد بمن عاهده ، فلم يو جد فيه لأهل مصر عهد .

قال عبد الرحمن بن شريح : فلا أدرى أعن زيد حدَّثَ أم "شيء قاله ؛ فين أسلم منهم فأمَّة " (٢) ، ومن أقام منهم فذِمَّة " .

<sup>(</sup>١) أنطاباس أو بنطا يولس : وهو الإقليم الذي يلى مصر غرباً من بلاد الدولة الرومانية ويشمل مدناً وقرى بين الإسكندرية وبرفة .

 <sup>(</sup>۲) أى من أمة السلمين ، وقد جاء في لسان العرب « قوله في الحديث أن يهود بني عوف أمة من المؤمنين يريد أنهم بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كجاعة منهم ، كلمتهم وأيديهم واحدة .

حدثنا أبو الأسود النصر بن عبد الجبار وعبد الله بن مسلمة قالا : حدثنا ابن الهيمة عن عبد الملك بن جُنادة كانب حيّان سُرَ يْح ، من أهل مصر من موالى وقريش ، قال بن كتب حيّان إلى عمر بن عبد العزيز يسأله أن يجمل جزية مَوثَى القبط على أحيائها .

فسأل عمر عِرَاك بن مالك ، فقال عِراك ؛ ما سمعت لهم بعهد ولا عقد ، و إنما أُخذوا عنوة بمنزلة العبيد .

فكتب عمر إلى حيّان بن سُرَيح، أن يجمل جزية موتى القبط على أحيائهم، قال ، سمعت يحيى بن بكير يقول ، خرج أبو سَلَمة بن عبد الرحمن يريد الاسكندرية في سفينة ، فأحتاج إلى رجل يَقْذِفُ به ، فسخر رجلا من القبط ، فكدًل في ذلك ، فقال : إمام بميزلة العبيد إن احتجنا إليهم .

حدثنا عبد الملك بن سلمة عن ابن لهيمة عن الصّلت بن أبى عاصم، أنه قرأ كتاب عمر بن عبد المزيز إلى حيّان بن سُرّيح، أن مصر فتحت عنوة بذير عمد ولا عقد .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شُرَيح عن عبيدالله بن أبى جمغر أن كاتب حيّان حدثه، أنه احتيج إلى خشب لصناعة الجزيرة ، فسكتب حيان إلى عمر يذكر له ذلك ، وأنه وجد خشباً عند بعض أهل الدِّمة ، وأنه كره أن يأخد منهم حتى يُعلمه .

حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال ، حدثنا ابن لهيمة عن بزيد ابن أبي حبيب قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن سزيح، اأن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن كعب ابن أب 'لبابة أن عمر بن عبد الدرير قال لسالم بن عبد الله : أنت تقول ليس. لأهل مصر عبد ؟. قال : نعم .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن. جده ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب فى رهبان يترهبون بمصر فيموت أحدهم وليس له وارث ؛ فسكتب إليه عمر ، أن من كان منهم له عقب. فادفع ميراثه إلى عقبه ، ومر لم يكن له عقب فأجعل ماله فى بيت مال المسلمين ، فإن ولاده للمسلمين .

حدثنا يحيى بن خالد عن رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد عش ابن شهاب أنه قال : كان فتح مصر بعضها بعهد وذمة و بعضها عنوة ، فجعام عمر بن الخطاب رضى الله عنه جميعاً ذمة ، وحملهم على ذلك ؛ فمضى ذلك فيهم إلى اليوم.

## ذ کرر الخلط (۱)

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحسكم ، حدثنا عثمان بن صالح ، حدثنا؛ ابن لهيمة عن بزيد ابن أبى حبيب أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية ورأى بيوشها و بنائها مفروغا منهاهم أن يسكنها ، وقال : مساكن قد كُفيناها . .

ف كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلك ، فسأل عمر الرسول ، هل يحول بينى و بين المسلمين ماء ؟ قال : نعم ، يا أمير المؤمنين ، إذا جرى النيل .

ف كتب عنر إلى عبرو، إلى لا أحب أن ننزل السلمين منزلا محول الماء. بيني و بينهم في شتاء ولا صيف .

<sup>(</sup>١) جم خطة بممي محلة أو بلد .

فتحول عمرو من العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط.

وحدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، وحدثنا عبان بن صالح حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو نازل بمدائن كسرى، و إلى عامله بالبصرة ، و إلى عمر و بن العاص ، وهو نازل بالإسكندرية ، ألا تجعلوا بيني و بينكم ما ، متى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قد مت فتحول سعد بن أبي وقاص من مدائن كسرى إلى السكوفة ؛ وتحول صاحب البصرة من المسكان الذي كان فيه ، فنزل البصرة ؛ وتحول عمر و بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط .

قال: وإنما سميت الفسطاط كما حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحسكم وسميد ابن غفير، أن عمرو بن العاص لما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال من بها من الروم أمر بنزع فسطاطه فإذا فيه يمام قد فرّخ.

فقال عمرو بن العاص: لقد تحرم منا بمتحرّم، فأمر به، فأقركا هو، وأوصى به صاحب القصر؛ فلما قفل المسلمون من الإسكندرية، فقالوا: أين ننزل؟ قالوا: الفسطاط، لفسطاط عمرو الذي كانخلفه، وكان مضروبا في موضع الدار على تعرف اليوم بدار الحصى، عند دار عمرو الصغيرة اليوم.

و بنى عمرو بن العاص المسجد كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن الليث ابن سعد، وكان ماحوله حدائق وأعناباً ، فنصبوا الحبال حتى استقام لهم ، ووضعوا أيديهم ، فلم يزل عمرو قائماً حتى وضعوا القبلة ، وأن عمراً وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وضعوها ؛ واتخذ فيه منبراً ، كاحدثنا عبدالملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن أبى تميم الجيشاني .

قال : فـكتب إليه عمر بن الخطاب ، أما بعد ، فإنه بلغني أنك اتخذت

منبراً ترقى به على المسلمين ، أو ما بحسبك أن تقوم قائماً ، والمسلمون تحت عقبيك ؟ فعزمت عليك لما كسرته .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى جبيب عن. أبى الخير ، أن أبا مسلم الفافق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذّن. لعمر و بن العاص ، فرأيته يبخر المسجد.

قال: و اختط الناس.

حدثنا عبداللك بن مسلمة ، أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أزْ هَر عن الحجّاج ، ابن شداد عن أبى صالح الففارى قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ، . إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع .

فكتب إليه عمر، أنَّى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر ؟ وأمره أن يجعلها. سوقا للسلمين .

قال ابن لهيمة : هي دار البِرْكة ؛ فجملت سوقا ، فسكان يباع فيها الرقيق . هكذا قال ابن لهيمة .

قال : وأما الليث بن سمد ، فإن عبد الملك حدثنا عنه أنه دار البر كة خطّة-لمبد الله بن عمر بن الخطاب ، فسأله إياها عبد العزيز بن مروان ، فوهبها له ، فلم, يُثبُه منهـــا شيئا .

حدثنا أحمد بن عمرو ، حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : شهد عبد الله بن عمر فتح مصر ، واختط فيها دار البركة ، بركة الرقيق . قال ، فوهبتها لمعاوية رجاء أن يثيبني منها ، فلم ميشدي . منها حتى مات ، فهو في حل (1) .

<sup>(</sup>١) في نسختي ا ۽ ح : زيادة : قال على بن الحسن بن قديد ، وحدثناه أحمد بن عمرو ..

وكان مَنْ مُحفِظ من الذين شهدوا فتح مصر من أسحاب (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من قركيش وغيرهم ومن لم يكن له برسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة، كاحدثنا عبدالملك بن مسلمة، وغير عبدالملك قد ذكر بعض ذلك أيضاء الزير ابن العوام، وسعد بن أبى وقاص (۲)، وعمر و بن العاص وهو كان أميرالقوم، وعبدالله ابن عمر و، وخارجة بن حُذ افة العدوى، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيس ان أبى العاص السّه مي ، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبى سَرْح العامرى ، ونافع بن عبد القيس الفهرى (۱)، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن عَبد أب وعبد الرحن ، وربيعة ابنا شرحبيل بن حسّنة ، ووردان مولى عمر و بن العاص وكان حامل لواء عمر و بن العاص ؛ وقد اختلف في سعد ابن أبى وقاص ، فقيل إنما دخلها بعد الفتح .

حدثناعبد الملك ن مسلمة عن الليث بن سعد أن سعد بن أبى وقاص قدم مصر، وشهد الفتح من الأنصار، عُبادة بن الصامت، وقد شهد بدرا وبيعة العقبة ؛ ومحمد من الأنصارى وقد شهد بدرا، وهو الذى كان بعثه عمر بن الخطاب إلى مصر، فقاسم عمرو بن العاص ماله ، وهو أحد من صعد الحصن مع الزبير بن العوام، ومسلمة بن مُخَلّد الأنصارى ، يقال له صُحبة .

<sup>(</sup>۱) الضحابى من لتى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ، فيدخل فيمن لقبه من طالت مجالسته له أو قصرت ، ومن روى عنه أو لم يرو ، ومن غزا ممه أو لم ينز ، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ، ومن لم يره لعارض كالعمى .

و برى بعض العلماء أنه لا يعد صحامياً الآمن وصف بأحد أوصاف أربعة : من طالت عجالسته ، أو حفظت روايته ، أو ضبط أنه غزا معه ، أو استشهد ببن يديه ، وكذلك اشترط ف صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت .

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن مالك بن أبى وقاس أحد الذين شهد لهم الرسول بالجنة وأحد العشرة سادات الصحابة ، وأحد الستة أصحاب الشورى ، وقد جم ابن عبد الحكم ف هذه الرواية الصحابة وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) كان ناقم أخا العاس بن وائل لأمه .

حدّثونا عن وكيع ، حدثنا موسى بن عُلَىّ عن أبيه قال : سمعت مسلمة بن مخلد يقول : ولدت حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر ، وكان قد ولى البلد فى أيام معاوية . وصَدْر ا من خلافة يزيد ، وتوفى مسلمة بمصر سنة اثنتين وستين .

وأبوأبوب الأنصارى ، واسمه خالدبن زيد، وقد شهد بدرا وتوفى بالقسط عطينية قى سنة خسين ، وأبو الدرداء ، واسمه عُو مُمر ، قال ابن هشام ، عُو يمر بن عامر ويقال عو يمر بن زيد .

ومن أفناء القبائل، أبو بَصْرة الغِفارى، واسمه بُجَمَيل بن بصرة ، وأبو ذر الغفارى، واسمه جندب بن جُنادة، ويقال بُر بْر .

قال ابن هشام: سممت غير واحد من العلماء يقول : أبوذر" جندب من جنادة .

حدثنا عبدالملك بن مسلمة عن ابن لهيمه عن يزيد بن أبى حبيب قال : وكان أبو ذرّ بمن شهد الفتح مع عمرو بن العاص .

وهُبَيْتُ بن مُعْفِل ، ولم معنه حديث واحد ، وهو حديث ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران أخبره عن هبيب بن مُغفل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من جُرَّه خُيلاء \_ بعنى إزاره \_ وَطِئْهُ في النار». وإليه ينسب وادى هبيب الذي بالمغرب .

وعبد الله بن الحارث بن جزء الزُ بيدى ، وكان اسمه العاص ، فسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ·

حدثنا عبد الله بن صالح و يحيى بن عبد الله بن بكير قالا : حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزّ الزبيدى قال : توف رجل من قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

موهو عند القبر : ما اسمك ؟ فقلت : العاص ، فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم: « العاص ، أنتم عُبُد الله ، انزلوا . »

قال: فوارينا صاحبنا ، ثم خرجنا من القبر ، وقد بدلت أساؤنا .

وكعب بن ضِنّة العبسى ، ويقال : كعب بن يسار بن ضنّة ، وعقبة بن عامر الجهَنِيّ ، يكنّى أبا حماد ، وهوكان رسول عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص حين كتب إليه يأمره أن يرجع إن لم يكن قد دخل مصر

وأبوزَ مُبِعة البلوى ، و برخ بن حُسْكُل ، وكان بمن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مَهْرة ، وَشهد الفتح مع عمرو ، واختط ، هكذا قال ابن عُفَير، برخ بن حُسْكُل ، والمهريدُون يقولون ، برح بن عُسْكُل .

وجنادة بن أبي أمية الأزدى، وسفيان بن وهب الخولاني ، وله صحبة .

حدثنا عمرو بن سوّاد ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى عبد الرحمن بن شريح قال : سمعت سعيد بن أبى شمر السبائى يقول: سمعت سعيان بن وهب الخولانى يقول : « لا تأتى المائة وعلى ظهرها أحد باق » .

قال: فحدثت بها ابن حُبَجَيْرة فقام ، فدخل على عبدالعزيز بن مروان ، فحُمل مسفيان وهو شيخ كبير، حتى أدخل على عبد العزيز بن مروان ، فسأله عن الحديث فحد ثه ، فقال عبدالعزيز ، فلعله يعنى ، لايبقى أحد عن كان معه إلى رأس المائة .

فقال سفيان : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -

ومعاوية بن حُدَيج الـكندى ، وهو كان رسول عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية .

وقد اختلف في معاوية بن حُدَيج فقال قوم : له صحبة ، واحتجوا في ذلك

بحديث حدثناه أبي عبد الله عبد الحسكم وشعيب بن اللبث وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن بزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ابن حديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً ، فسلم ، ثم انصرف ، وقد بقى من الصلاة ركعة ، فأدركه رجل ، فقال : قد بقيت من الصلاة ركعة ؛ فرجع ، فدخل المسجد ، فصلى بالناس ركعة ، فأخبرت بذلك الناس ، فقالوا : أتعرف . الرجل ؟ قلت : لا ، إلا أن أراه .

وقال آخرون: لیست له صحبة ، واحتجوا بحدیث حدثناه یوسف بن عَدِی عن عبد الله بن المبارك عن ابن لهیمة عن الحارث بن یزید عن عُلیّ بن رَباح قال: سممت معاویة بن حدیج یقول: هاجرنا علی عهد أبی بكر رحمه الله ، فبینا نحن عنده إذ طلع المنبر ، فحمد الله وأثنی علیه ، ثم قال: إنه قدم علینا برأس بناق البطریق ، ولم یكن لنابه حاجة ، إنما هذه سنة المعجم ، ثم قال: یا عقبة ، نقام رجل یقال ه عقبة ، فقال: إنی لا أریدك ، إنما أرید عقبه بن عامر ، قم یاعقبه فقام رجل فصیح قاری ، فافتتح سورة البقرة ، ثم ذكر قتالم ، ومافتح الله لهم ، فلم أزل أحبه من یومئذ . وعامر مولی جَمَل الذی یقال له عامر محمو بن العاص عند معاوی بن وهو مملوك ، و إنما قیل له عامر جَمَل ، شهدالفتح وهو مملوك ، و إنما قیل له عامر جَمَل ، أنه كان مع عمرو بن العاص عند معاوی بن أبی سفیان ، فقال له معاویة : ومن أبی سفیان ، فقال له معاویة : ومن أبی سفیان ، فقال له معاویة : بل أنت عامر جَمَل ، فقیل أنت عامر جَمَل ، فقیل ه : عامر جمل لقول معاویة ذلك .

منهم من أهل بَدْر ستة نفر ، الزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، والقداد بن الأسود ، وعبـــادة بن الصامت ، وأبو أيوب الانصارى ، ومحمد ابن مسلمة .

وقد كان عمَّار بن ياسر دخل مصر ، ولسكن دخل بعد الفتح في أيام عثمان.

حدثنا عبد الحميد بن الوليد ، حدثنا أبوعبدالرحمن عن مجاليد (١) عن الشَّهْـيِيّ، أن عمار بن ياسر دخل مصر في أيام عثمان بن عقان ، وجهه اليها في بعض أموره ، ولهم عنه حديث واحد .

حدثنا أبو الأسود اننضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى عُشَانة قال : سمعت أبا اليَقْظان عمار بن ياسر يقول : أبشروا ، فوالله لأنتم أشد حُبًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عَامَّة من قد رآه .

قال : منهم من اختط بالبلد، فذكرنا خِطّته، ومنهم من لم 'يذكر له خطة،. فالله أعلم كيف كان الأمر في ذلك .

قال : فاختط عمرو بن العاص داره التي هي له اليوم عند باب المسجد، بيهما الطريق ، وداره الأخرى اللاصفة إلى جنها (وفيها دفن عبدالله بن عمرو بن العاص فيما زعم بعض مشائخ البلد لحدث كان يومئذ في البلد ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : توفي عبد الله بن عمرو بن العاص بأرضه بالسّبع من فلسطين ، ويقال ، بل مات بمكة ، والله أعلم ، ويكني أبا عمد ، وكان وفاته سنة ثلاث وسبعين ، ولأهل مصر عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قريب من مائة حديث ، والحمام الذي يقال له حمام الفار (وإنما قيل له حمام الفار ، أن حمامات الروم كانت ديماسات كبار ، فلما بني هذا الحمام ورأوا صغره قالوا ، من يدخل هذا ؟ هسندا حمام الفار ·) ودار عمرو التي هناك ، ويقال : بل اختط عمرو لنفسه في الموضع الذي فيه دار أبن أبي الرزام .

واختط عبدالله ابنه هذه الدار الكبيرة التي عند المسجد الجامع ، وهو الذي بناها هذا البناء ، و بني فيها قصراً على تربيع الـكعبة الأولى ، واحتج من رعم

<sup>11)</sup> هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمدائى بسكون الميم ، أبو عمرو السكوف ، وهو ليس. بالقوى ، وقد تغير في آخر عمره ، من صغار الطبقة السادسة ( راجم صحيفة ٤٨٢ من كتاب. تقريب النهذس ) .

أن هذه الدار الكبيرة التي عند المسجد هي خطة عمرو نفسه ، مجديث ابن لهيمة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني ، أنه سمع عمرو بن العاص يقول : أخبر في رجل من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم قال : إن الله قد زادكم صلاة ، فصاوها فبا بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر ، ألا إنه أبو بَصْرة الغفاري .

قال أبو تميم الجيشانى ، وكنت أنا وأبو ذر قاعدين ، فأخذ أبو ذر بيدى فانطلقنا إلى أبى بصرة ، فوجدناه عند الباب الذى إلى دار عمرو ؛ فقال أبو ذر : يا أبا بصرة ، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الله قدرادكم صلاة ، فصلوها فيا بين العشاء إلى الصبح ، الوتر الوتر » ؟

قال : نعم .

قال: أنت سمعته ؟

٠قال : نعم .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن هُبيرة ، وحدثنا عمرو بن سَوَّادِ عن ابن وهب عن ابن لهيمة ، وقد حدثنى طَأْتَى ابن السَّمْح عن ابن لهيمة عن ابن هبيرة عن أبى تميم الجيشاني ببعضه .

ولهم عن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث عدّة ، ممها حديث سوسى بن عُلَى عن أبيه عن أبى قبيس مولى عمرو بن العاص أله عليه وسلم قال : فصّل ما بين صيامنا وصيام أهل السكتاب أكلة السَحَر.

حدثناه أبى عن الليث عن موسى بن عُلَى ، وحدثناه عبد الله بن صالح عن موسى عن نفسه ، ومنها حديث نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد المُتَقى عن عبد الله بن مُنَيْن من بن عبد كلاً ل عن عمرو بن العاص قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن خمس عشرة سجدة ، منها فى المُفَصَّل ثلاث ، وفى سورة الحيج سجدتان . حدثناه سعيد بن أبى مريم .

#### ذ کو

#### من اختط حول المسجد الجامع مع عمرو بن العاص

واختط حول عمرو والمسجد قريش والأنصار وأشلم وغِفار ، وجُهَيئة ، ومن كان فى الراية بمن لم يكن لعشيرته فى الفتح عدد مع عمرو .

فاختط وروان مولى عمرو القصر الذي يُعرف بقصر عمر بن مَرُوان ، و إنما نسب إلى عربن مروان ، أن أنبَناس صاحب الجند وخراج مسلمة سأل معاوية أن يجمل له منزلا قرب الديوان ، ف كتب معاوية إلى مسلمة من تحكد بأمره أن يشترى له منزل وَرْدان و يخط وردان حيث شاء ، فقعل ، فأخذ أنتناس المنزل ، و بعث مسلمة مع وردان السِمْط مولى مسلمة وأوره أن يُقطعه عَلُوة نشابه ، فخرج معه حتى وقفا على موضع مناخ الإبل ، وكان ذلك فناء يتوسع فيه المسلمون فياييم مويين البحر ، فقال السِمْط لوردان : لنعلمن اليوم فضل غلاء فارس على الروم وكان السمط في قوسه ، و برع له بنشابه ، فاختطها وردان ، فلما مات انتناس أقطِعَت عَرَبن مروان ، و يكنى و ردان بأبى عبيد .

ويقال: إن قصر عمر بن مروان من خِطة الأَزْد ، فابتاع ذلك عبد العزيز ابن مروان ، فوهبه لأخيه عمر بن مروان ، وذلك أنذلك الزقاق من قصر عمر بن مروان إلى الاصطبل ، والاصطبل من خطة الأزد .

واختط قيس بن سعد بن عُبادة فى قِبلة المسجد الجامع دا رَ الفِلْفِل ، وكانت فضاء ، فبناها لما ولى البلد ، ولآم إياها على بن أبى طالب ، ثم عزله ، فسكان الناس يقولون ، إنها له، حتى ذكر له ذلك ، فقال ، وأى دار لى بمصر إفذ كروها له ، فقال : إنما تلك بنيتُها من مال المسلمين لا حق لى فيها .

. ونيقال ، إن قيس بن سعد أوصى حين حضرته الوفاة ، فقال : إنى كنت غنيت دارا بمصر ، وأنا واليها ، واستعنت فيها بمعونة المسلمين ، فهى المسلمين ينزلها وُلاتُهم .

ولهم عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان ، أحدها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال : ربُّ الدابّة أحق بصدر دابته .

حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيمة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن مكيل عن عبد الرحن بن أبى أُمية (١) عن قيس بن سعد ، ويقال ، بل كانت دار الفيلفل ، ودار الزلابية التي إلى جنبها لنافع بن عبد القيس الفهرى ، ويقال ، بل هو عقبة بن نافع ، فأخذها قيس بن سعد منه وعوضه عنها دار الفيهريين التي في زقاق القناديل ، ويقال ، بل كانت تلك الدار خطة عقبة بن نافع .

ويقال ، بل كانت دار الفِلْفل لسعد بن أبى وقاص ، فتصدّق بها على المسلمين ، واقتصر على داره التي بالمَوْقفَ ، والله أعلم .

ويقال: إن داره التي بالموقف التي تعرف بالفندق ليس هو خطة لسعد، و إنما كان مولى سعد، فمات، فورثها عنه آل سعد؛ و إنما سميت دار الفلفل لأن أسامة بن زيد التنوخي إذ كان واليا على خراج مصر أبتاع من موسى بن وردان فلفلاً بعشرين ألف دينار كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك، أراد أن يُهديه إلى صاحب الروم، فَخَرَنه فيها، فشكا ذلك موسى بن وردان إلى عمر ابن عبد العزيز حين ولى الخلافة، فكتب إليه أن بُدفع له.

حدثنا طَلْق بن السَمْح، حدثنا ضِمام بن اسماعيل حدثني موسى بن وَرْدان قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز، فحدّثته بأحاديث عمّن أدركته من إصحاب

<sup>(</sup>١) قيَّده السلني : عبد الرحمن بن أبى أمه في أصله ، وفي تاريخ ابن يونس عبد الرحمن ابن أبي أمية .

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عنده بمنزله، أدخل إذا شئت وأخرج إذا شئت، فكنت أحدثه عمّن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته السكتاب إلى حيّان بن سُرَ يح فى عشرين ألف دينار، استوفيها من بمن فلفل، ليسكتب إليه يدفعها إلى ؛ فقال لى: ولمن العشرون الألف الدينار؟ قلت: هى لى . قال : ومن أين هى اك؟ قلت له: كنت تاجرا. فضرب بمخصرته، ثم قال : التاجر فا جر، والفاجر فى النار، ثم قال اكتبوا إلى حيّان بن سريح، فلم أدخل عليه بعدها ، وأمر حاجبه الا يُدخلني عليه ، وصارت دار الزّلابية فلم أدخل عليه بعدها ، وقال : بل دار الزلابية خطة عَبْدَة بن عَبْدة .

واختط مسلمة بن نخلًد دار الرّمَل ، واختط مع مسلمة فيها أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختط معهم عقبة بن عامر الجهني ، فلما ولى مسلمة بن مخلد سأله معاوية داره ، فأعطاه اياها ، وخط له فى الفضاء داره ذات الحمّام التي بسوق وردان ، ثم صارت إلى بنى أبى بكر بن عبد العزيز ، فحازها بنو العباس مع ما حيز من أموال بنى مروان ، فامتدح ابن شافع صالح بن على ، فأقطعه إياها .

و إما صارت لبنى أبى بكر بن عبد العزيز، أن مسلمة بن مُحَلّد توفّى ولم يترك ذَ كُراً ، فورثته ابنته أم سهل ابنة مسلمة ، و إليها تُنسب مُنية أم سهل ، مع زوجتَيْه وعَصَبَته بنى أبى دُجَانة ، فتزوج عبد العزيز امرأتَى مسلمة بعد وفاته ، وقضى عنه عشر بن ألف دينار كانت عليه ، وتزوّج أبو بكر بن عبد العزيز ابنته ، أم سهل ابنة مسلمة .

وكان الذى صار اليهم من رَبِع مسلمة بالميراث الذى ورثوا عن نسائهم ؛ فكانت دار مسلمة من رَحَا السكَمْكُ إلى حمام سوق وردان بما صار لعبد المريز ولأبى بكر بن عبد العريز ، وكان لأبى بكر من مُنية أم سهل ما روثه عن امرأته أم سهل ؛ وما كان في أيدى الناس غيرهم من ذلك بما كان لابن الأشتر الصدفي ولبنى وردن ، ولحقادة ابنة محمد ، ولموسى بن عُلَى ، فمن حقوق عَصَبة مسلمة بما ياعه يحيى بن سعيد الانصارى ، وكان العصبة قد وكلوه بذلك ، وبهذا السبب قدم يحيى بن سعيد مصر ، وكانت الدار المعروفة بدار المغازل بالحراء مما باع يحيى ابن سعيد أيضاً ، فاشتراها منه ابن وردان وابن مسكين .

وكان مسلمة بن ُمُخلَد كما حدثنا سعيد بنعفير بن أبى لهيمة أحسبُه أيّام عمرو على الطواحين .

واشترى معاوية أيضاً دارعقبه بن عام، وخطله فى الفضاء قُبالة الطريق إلى دار تَحْفُوظ بن سلمان ، وكانت من الخط الأعظم إلى البحر ، و يقال : بل مسلمة ابن محلد أقطعها عقبة ، فحبسها عقبه على ابنته أم كلثوم ابنة عقبه ، وقد بجوز أن يكون مسلمة إنما أقطعها لعقبة بأمر معاوية عوضاً من الذى أخذ منه من داره .

وكانت دار أبى رافع قد صارت إلى مولاه السائب مولى أبى رافع ، فاشتراها منه معاوية ، وأقطع السائب الفائض عند حَيِّز الوز ، وبقال : بل اختط المقداد ابن الأسود دارا كانت إلى جانب دار الرمل ، وكانت إلى جنبها دار لعقبة بن عامر ، وهى خطّته : فابتاع عقبة دار المقداد بن الأسود ، فهدمها وهدم داره فبناها جميعاً داراً لرملة ابنة معاوية ، فكتب إليه معاوية ، لا حاجة لنا بها ، فاجعلها المسلمين ؛ و برملة سميت دار الركل ، لما ينقل إليها من الرمل لدار الضرّب .

سمعت يحبى بن عبد الله بن بكير فيا أحسب يقوله ، ولا أعْلَمُنى سمعت ذلك من غيره ، يكنّى المقداد ، أبا مَعْبَد .

حدثنا ينقوب بن إسحق بن أبي عبّاد ، حدثنا حَمّاد بن شعيب عن منصور عن هِلال بن كِساَف قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم للقداد على سَرِيّة فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف رأيت الإمارة أبا معبد ؟قال: خرجت يارسول الله وما أرى أن لى فَضْلا على أحد من القوم ، فما رجعت إلا وكأنهم عبيد لى . قال «كذلك الإمارة أبا معبد إلا من وقاه الله شَرّ ُها » قال: والذي بعثك بالحق لا أعمل على عمل أبدا .

قال: ويقال: بل كتب معاوية حين استخلف إلى عقبة بن عامر يسأله أن. يسلّمها ليزيد لقُرْبُها من المسجد ويُعطيه ما هو خير منها. ففعل ، فأقطعه معاوية داره التي بسوق وردان ، وبناها له ، وبني سُفْلَ دار الرمل ليزيد ، وأقطع معاوية أيضا يزيد قرية من قرى الفَيّوم ، فأعظم الناس ذلك ، وتكلموا فيه .

فلما بلغ ذلك معاوية كره قالة الناس، فردّ تلك القرية إلى الحَراج كا كانت للمسلمين، وجعل دار الرمل المسلمين تنزلها وُلاتُهم، ولم يكن بنى منها إلا سُفلها حتى بنى عُلُوها القاسم بن عبيدالله بن الخبيجاب.

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى قبيل عن فَضالة بن عبيد قال : كنا عند معاوية يوما ، وعند ، معاوية بن حدّ بج ، وكان معاوية كالجل الفُلِيّ ، يقدّم رجْ لا ويُوَخِّر أخرى ، يرمى بالمكلمة ، فإن ذلّت العرباً منضاها وإن أنكر وهالم يمضها ، فقال ذات يوم : ماأدرى في أى كتاب الله تجدون هذا الرزق والعطاء ؟ فلو أنا حبسناه ، فضرب معاوية بن حديج بين كتفيه مراراً حتى ظننا أنه يجد ألم ذلك ؛ شمقال : كلا والذى نفسى بيده ياابن أبى سفيان ، أولنا خذن بنصولها ثم لتقفن على أنادرها ، شم لا يخلص منها إلى دينار ولا درهم ، فسكت معاوية . ويكنى معاوية بن حديج بأبى نعيم . ويكنى معاوية بن حديج بأبى نعيم .

وكان الديوان كاحدثنا سعيد بن عفيرعن ابن لهيمة في زمان معاوية أربعين الفا ، وكان منهم أربعة آلاف في مائتين مائتين ،حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيمة عن رزين بن عبد الله مثله وزاد ، فكان إنما أيحمل إلى معاوية ستمائة ألف فَضْل أعطيات الجند .

(م ۱۰ -- فتوح مصن ).

قال ابن عفير في حديثه عن ابن لهيمة قال : فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائمهم ونوائبه البلاد من الجسور وأرزاق السكتبة وحملان القمح إلى الحجاز ، وبعث إلى معاوية بسمائة ألف دينار فصلا .

قال ابن عفير: فنهضت الإبل، فلقيهم برحن حسكل، فقال: ما هذا أمابال ماننا يخرج من بلادنا ؟ ردوه. فرده حتى وقف على المسجد، فقال: أخذتم عطاءكم وأرزاقكم وعطاء عيالانكم ونوائبكم ؟ قالوا: نعم. فقال: لابارك الله لهم.

قال : وخِطة بِرْح بن حُسْكل عند دار زُ نَــَيْن فى الزقاق الدى يعرف بحَـلف القَمّـاح .

واختط قيس بن أبى العاص السهمى دارهالتى عند دار ابن رُمّانة وكانت دار ابن رُمّانة وكانت دار ابن رمانة بينها وبين المسجد، ودخل بعضها فى المسجد حين زاد فى عرضه عبد الله بن طاهر، وقد كان عمرو بن العاص ولاه القضاء.

حدثنا سعيد بنعفير ، حدثنا ابن لهيمة قال :كان قيس بن أبي العاص بمصر، ولآه عمرو بن العاص القضاء .

واختط إلى جانب قيس بن العاص عبد الله بن جَزْ ، الزُّ بيدي مما يلي

رقاق البالاط دار ابن رُمانة وما يليها ، فاشترى ذلك عبد العزيز بن مروان ، فوهب لابن رمانة حين قدم عليه ما بنى ، وكان ما بقى للاصبغ بن عبد العزيز . وكانت دار عبد الله تلى المسجد ، وقبليّ بابها اليوم مِر حاض بيت المال ، وكان ابن رمانة مع عبد العزيز بن مروان فى السكتاب ، وكان عبد العزيز قد وهب لابن رُمّانة خاتما كان له ، فلما صار عبد العزيز إلى ماصار إليه قدم عليه ابن رُمّانة من الحجاز على بعير ليس عليه إلا فَر وة له ، فقال للحاجب : استأذن لى على الأمير . فسكأن الحاجب تثاقل عنه ، فقال له ابن رُمّانة : استأذن لى على الأمير . فسكأن الحاجب تثاقل عنه ، فقال له ابن رُمّانة : استأذن لى اليوم أستأذن لك غدا ، فدخل الحاجب على عبد العزيز فأخبره بقوله ، فقال : اليوم أستأذن لك غدا ، فدخل الحاجب على عبد العزيز فأخبره بقوله ، فقال : أد خله . فلما دخل عليه ابن رمّانة وكلّمة أخرج الخاتم لعبد العزيز فعرقه ، فمزع عبد العزيز خاتم نفسه ، فدفعه إلى ابن رُمّانة ، و بنى له داره ، وغرس له نَحْلهم الذى لم اليوم بناحية حُلوان .

وعبد العزيز أيضا الذي غرس له مَدرك الله الذي بالجيزة الذي يعرف بجنان مُعير ، وكان سبب ذلك كا حدثنا أي عبد الله بن عبد الحسم أن عير ابن مدرك كان غرسه أصنافا من الفاكهة ، فلما أدرك سأل عبد العزيز أن يخرج إليه ، فلما رآه قال له عبد العزيز: هَبه لي فوهبه له . إليه ، فرح معه عبد العزيز إليه ، فلما رآه قال له عبد العزيز: هَبه لي فوهبه له . فأرسل عبد العزيز إلى صاحب الجزيرة ، فقال له : لأن أنت عليه الجمهة وفيه شحرة قارسل عبد العزيز إلى صاحب الجزيرة خسمائة فاعل ، عدة لحربق إن كال في البلاد قائمة لأقطعن يدك ؛ وكان بالجزيرة خسمائة فاعل ، عدة لحربق إن كال في البلاد أو هده م ، فأتى بهم صاحب الجزيرة ، فكانوا يقطهون الشجرة عملها ، وعير يرى حسر الت ، فلما فرغ من ذلك أمر ، فنقل إليه لودي من حلوان وغرسه يرى حسر الت ، فلما أدرك خرج إليه عبد العزيز وخرج بعمير معه ، فقال له : أين هدا من نخلا ، فلما أدرك خرج إليه عبد العزيز وخرج بعمير معه ، فقال له : أين هدا من الذي كان ؟ فقال محسير ، فإلى اليوم ،

واختط إلى جنب عبد الله بن الحارث أو بان مولى رسول صلى الله عليه وسلم،

ويقال بل هو عَجَلان مولى قيس بن أبى العاص ، وهى الدار التى زادها فى. المسجد سلمة مولى صالح بن على .

واختط عُبادة بن الصامت إلى جانب ابن رُمّانة ، وأنت تريد إلى سوق الحمّام ، وهي الدار التي كان يسكنها تُجو ُجو المؤدّن ، ودار إلى جنبها ، فابتاع إحداها عبدالعزيز بن مروان ، ف كانت له ، وصارت الأخرى لبني مسكين .

واختط خارجة بن حذافة غَرْ بيّ المسجد بينه و بين دار ثو بان قبالة المَيْضأة القديمة إلى أصحاب الحِنّاء إلى أصحاب السويق بينه و بين المسجد الطريق .

وكان الربيع بن خارجة يتيا في حجر عبد العزيز، فلما بلغ اشترى منه داره بعشرة آلاف دينار للإصبغ بن عبد العزيز، فلما ولى عمر بن العزيز ركب إليه وأخرج له كتاب حُبس الدار، فردها عليه بعد أن يدفع إليه الثمن، فسأله أن يُعطَى ركراءها، فقال: أما السكراء فلا، السكراء بالضمان، فردها عليه، ولم يأمر له بالسكراء.

قال الليث ن سعد : فرأيت الربيع فيها وأنا إذ ذاك غلام ، ثم خاصم فيها الإصبغ إليه ، وابن شهاب قاضيه يومئذ ، فقضى ابن شهاب لابن خارجة بالدار ، وقبضها ، أنه لا يجوز اشتراء الولى بمن يلى أمره ؛ ثم خاصم إلى يزيد بن عبدالملك بعد عمر ، فقضى له بالكراء ، فسلمها له بنو الإصبغ حتى مات يزيد ، ثم رفعوا إلى حشام بن عبد الملك ، فقضى الا ركراء عليهم ، فرد الكراء إلى بنى الاصبغ.

وخارجة بن حذافة كا حدثنا شعيب بن الليث وعبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب أول من بنى غُر فة بمصر ، فبلغ ذلك عر بن الخطاب، فكتب إلى عمرو بن العاص:

« أما بعد فإنه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ، ولقد أراد خارجة أن يطلع على عوارت جيرانه ، فإذا أتاك كتابى هـذا فاهدمها إن شاء الله والسلام ».

ولأهل مصر عن خارجة بن حذافة عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث واحد ليس لهم عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم غيره ، وهو حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن راشد الزَّوقِي عن عبد الله بن أبى مرة الزوق عن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من محر النعم ، الوثر، جعله لكم فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر .

حدثناه أبي وشعيب بن الليث وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد .

ولهم عنه حكايات فى نفسه ، وكان خارجة بن حذافة على شُرط عمرو بن العاص أيام عمر وأيام معاوية حتى قتله الخارجى ، وذلك أن عمرو بن العاص كان أصابه فى بطنه شىء ، فتخلف فى منزله ، وكان خارجة يعشِّى الناس . فضر به الحرُورى ، وهو يظن أنه عمرو ، فلما علم أنه ليس عمراً قال : أردت عمراً وأراد الله خارجة . فكان عمرو يقول ، ما نفعنى بطنى قط إلا ذلك اليوم .

حدثنا معاویة بن صالح حدثنا یحیی بن معین عن وهب بن جریر عن أبیه، قال: ذهب حروری لیقتل عمرو بن العاص بمصر، فلماقدمها إذا رجل جالس یُهَدِّی قد ولی شرطة عمرو، فظن أنه عمرو، فوثب علیه، فقتله، فلما أدخل علی عمروقال: أما والله ما أردت غیرك. قال: لحن الله لم یُرِ دنی، قَفَتل الرجل.

وقد قيل إن خارجة إنما قتل بالشام ، والله أعلم .

حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الهُقل بن زياد عن معاوية بن يحيى الصدّ في حدثنى الزهرى قال: تعاقد ثلاثة نفر من أهل العراق عند السكعبة على قتل معاوية وعرو بن العاص و حبيب بن مُسلَمة ، فأقبلوا بعد ما بويع معاوية على الخلافة حتى قدموا إيلياء ، فصلوا من السّحَر في المسجد ما تحدر لهم ، ثم انصر فوا ، فسألوا بعض من حضر المسجد من أهل الشام ، أي ساعة يوافون فيها خَلوة أوير

المؤمنين ، فإنا رِهط من أهل العراق أصابنا عُرْم فى أعطياتنا ، ونريد أن نكامه وهو لنا فارغ . فقال لهم : أُمهِلوا حتى إذا ركب دابته فاعترضوا له ، فكالسّموه ، فإنه سيقف عليسكم حتى تفرغوا من كلامه .

فتمجلوا ذلك ؛ فلما خرج معاوية لصلاة الفجر كبّر، فلما سجد السجدة الأولى انبطح أحدهم على ظهر اكحرَسِيُّ الساجد بينهم و بينه حتى ُطمِن معاوية في مأ كميَّه، يريد فَخْذَه ، بَخَنْجُر ، فانصرف معاوية ، وقال للناس : أتمُّوا صلاتكم ، وأخذ الرجل ، فأوثق ، وَدَيْجِي لمعاوية الطبيب ، فقال الطبيب: إن هذا الخنجر إلاَّ يكون مسمُوماً فإنه ليس عليك بأس ، فأعد الطبيب المقاقيرالتي تشرب إن كان مسموما ، ثم أمر بعضمن يعرفها من تُتباعه أن يسقيه إن عُقِل لسانه حتى يلحس الخنجر ، ثم لحسه ، فلم مجده مسموماً ، فسكتروكبر من عنده من الناس ، ثم خرج خارجة بن حذافة، وهو أحدبني عدي بن كعب من عندم عاوية إلى الناس، فقال : هذا أمر عظيم ليس بأمير المؤمنين بأس بحمد الله ، وأخذ يذكِّر الناس ، وشد عليه أحد الحروبين الباقيين يحسبه عرو بن العاص ، فضر به بالسيف على الذابة فقتله ، فرماه الناس بالثياب وتعاونواعليه حتى أُخذُوه وأُوثقوه، واستل الثالث السيف، فشدعلي أهل المسجد، وصبرله سعيد بن مالك بن شياب، وعليه ممطر تحته السيف مُشرِج على قائمه، فأهوى بيده ، فأدخلها المَمْطر على شَرْج السيف، فلم يحلّها حتى غشیه الحروری، فنحًا، لَمَنْكِبه، فضر به ضر بة خالطت سَجْرَه، ثم استلّ سعید السيف فاختلف هو والحروريُّضر بتين ، فضرب الحروريُّضرُ بهَ العين أذُّ هب عينه اليسرى ،وضر به سعيدفطرح يمينه بالسيف،وعلاه بالسيفحتى قتله، وتُرْف سعيد، فاحتَمل نزيفاً، فلم يلبث أن توفى ، فقال ، وهو نُخِد من يدخل عليه : أما والله لو شنت لنجوت مع الناس ، ولـكنى تحرّجت أن أوّليه ظهرى ومعى السيف .

ودخل رجل من كلب فقال . هذا طعن معاوية ؟ قالوا : نعم . فامتلخ

السيف ، فضرب عنقه ، فأخذ السكلبي ، فسُجن ، وقيل له : قد اتهمت بنفسك، فقال : إنما قتلته غضباً لله ، فلما سئل عنه وُجِد بريئاً ، فأرسل ، ودفع قاتل خارجة إلى أوليائه من بنى عَدى بن كعب ، فقطعوا يديه ورجليه ، ثم حملوه حتى جاءوا به العراق ، فعاش كذلك حينا ، ثم تزوج امرأة فولدت له غلاما ، فسمعوا أنه ولد له غلام ، فقالوا ، لقد عجز ناحين نترك قاتل خارجة يولد له الغلمان (۱) ، فسكلوا معاوية ، فأذن لهم بقتله ، فقتلوه .

وقال الحروريّ الذي قتل خارجة : أما والله ما أردت إلا عمرو بن العاص ، فقال عمرو حين بلغه: ولسكن الله أراد خارجة ، فلما قتل خارجة و لي عمرو بن العاص شرَ طه السائب بن هشام بن عمرو أحد بني مالك بن حسل ، وهشام بن عمرو هو الذي كان قام في نقض الصحيفة التي كان كتبت قريش على بني هاشم: ألا ينا كوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبتاعوامهم شيئاً حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول حسان بن ثابت :

هَلْ تُوفِيْنَ بَنُو أُمَيَّـةَ ذِيْتِةً عَهْدًا ، كَمَا أُوْفَى جِوَارُ هِشَامِ مِنْ مَعْشَرِ لَا يَغْدِرُونَ بِجَارِهِم لِلْحَارِثِ بْنِ حُبَيِّبِ بن سُخامِ وإذَا بَنُو حِسْلِ أَجَارُوا ذِمْـةً أُوْفَوْا وأَدَّوْا جَارَهُم بِسَـلَامٍ

قال ابن هشام ، سنخام، وخالف ابن هشام غيرُه من أهل العلم بالشعر ، فقال: إنما هي سيحَامُ .

وقد كان خارجة بن حذافة القرشى ، ثم بنى عدى بن كعب قد بنى غُرفة فى عهد عمر بن الخطاب فأشرفت ، فشكت جبرانه إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إلى عمرو بن العاص ، أن انصب سريراً فى الناحية التى مُشكريت، ثم أقِم عليه

<sup>(</sup>١) ف نسخة ه : فسمر أولياء غارجة بذلك .

رجلا لا جسيا ولا قصيراً ، فإن أشرفت فسُدّها . فسئل يزيد من حدّثك بهذا الحديث ؟ فقال مشائخ الجند .

قال: واختط عبد الرحمن بن عد يس البلوى الدار البيضاء ، ويقال ، بل كانت الدار البيضاء صحفاً بين يدى المسجد ، ودار عمرو بن العاص ، مَوْقَفاً عليل المسلمين على باب المسجد حتى قدم مروان بن الحسكم مصر في سنة خمس وستين ، فابتناها لنفسه دارا ، وقال : ما ينبغى للخليفة أن يكون ببلد لا يكون له بها دار ، فبنيت له في شهر ين (١) .

وابن عديس بمن بابع تحت الشجرة ، ولأهل مصر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو عليه وسلم حديث واحد ، ليس لهم عنه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة : أن رجلا حدّ ثه عن عبد الرحمن بن عد يس أنه قال ، سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج ناس يَمرَّقُون من الدين كا يَمرق السهم من الرمية ، يقتلهم الله في حبل يجزب ناس يَمرَّقُون من الدين كا يَمرق السهم من الرمية ، يقتلهم الله في حبل بنان والجليل وجبل لبنان .

واختط عبد الله بن عويس أخو عبد الرحمن بن عويس عند القبة دار المعافري .

وكانت دار بنى بُجَح بركة بجتمع فيها الماء ، فقال عمرو بن العاص: اختطوا لابن عمى إلى جانبى ، يريد وهب بن تُعيَر الجُهَجِي ، وهو ممن شهد الفتح ، فردمت ، وخطّت له .

<sup>(</sup>۱) في نسخة ا زيادة: قال أبو القاسم بن فريد ، وأخبرني عبد الله بن سعيد بن عفير قال : حدثنا أبي قال : قال البناءون لمروان : فيني لك بناء لا يقيم أكثر من مائة سنة ، وكان قال في أريد أن تبنوها أطول ما يكون من البناء ، قال : فبنيت له ، قال : فأخبرني أبي ، قال المي أول : فأيام المهدى لتمام مائة سنة ، فلما صرت في أول زقاق القنادبل إذا الناس راجمول فقلت مالهم ؟ فعالوا : وقعت دار البيضاء كلها في مرة واحدة ، وكانت بنيت له في أربعين يوماً .

و يقال بل عمير بن وهب بن عمير ، و يقال : بل هي قطيعة من معاوية .
وكان عمير قد قدم مصر في أيام معاوية بن أبي سفيان ، فكتب أن "يبني
له دار ، وكان ما هنالك فضاء ليس لأحد فيه دار ، وكانت مغيضا الماء ،
وهذا مما يحتج به على أن ما حول المسجد كان فضاء لموقف خيل المسلمين ، كا
فعل عمرو بن العاص حين قدم عليه من بني سَهْم من لم يكن شهد الفتح ، فبني

لم دار السُّلسلة التي في غربيّ المسجد .

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال : كان وهب بن ُعمير أمير أهل مصر في غروة عَمُّوريَّة سنة ثلاث وعشر بن ، وأمير أهل الشام أبو الأعور السُّلَكي .

واختط ابن الحويرث السَهُمِيّ إلى جانب داربني نُجَمَح وقبليّ دار زكريّاء ابن الجهْم المَبْدَرِيّ .

واختطت ثقیف فی رکن المسجد الشرقی إلی السَرَّاجِین ، وکانت دار أبی عرَّ آبه خطة حبیب بن أوس الثقفی الذی کان نزل علیه یوسف بن الحـکم بن أبی عقیل ومعه ابنه الحجاج بن یوسف مَثْدَم مروان بن الحـکم مصر ، ثم لثقیف ماکان متصلاً بدار أبی عَرَابة إلی الدرب الذی یخرجك إلی دار فَرَج .

واختط زكرياء بن جمهم المبدري داره التي في زقاق القناديل ، وهي دار عباس بن شُرَ حبيل اليوم ذات الحنياة .

واختط عبد الرحمن وربيعة ابنا شرحبيل بن حَسَنة دار عباس بن شرحبيل الأخرى التي إلى جانبها، ودار سَلَمة بن عبد الملك الطحاوى، حدثنا سعيد بن عَفَير، حدثنا ابن لهيعة قال: كان ربيعة بنشرحبيل بن حسنة على المسكس.

قال: واختط أبو ذرّ الغِفاريّ دار المُمُد ذات الحمّام التي أخذ بركة بن منصور السكانب بَيْرَها ، بابها في زقاق القناديل، وبابها الآخر بما يلي دار بركة،

ومن هنالك راجعاً إلى سوق بَرْ بَر إلى قصر ابن جبر قبلك خطّة غفار ، وكان ابن جبر قد والى غفار ، وابن جبر هذا كان رسول المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية وأختها و بما أهدى معهما ، ونزعم القبط أن رجلا منهم قد صهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريدون ابن جبر ؛ وأبو ذر الذى كان عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر ما عهد .

حدثنا أبي عبد الله بن عبد الحميم حدثنا رشدين بن سعد، وحدثنا عبدالملك ابن مسلمة، حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال: سمعت أبا ذرّ يقول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنسكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً ، فإذا رأيتم أخوين يقتتلان في موضع كلبنة فاخرج ، فمرّ بعبد الرحمن وربيعة ابنى شرحبيل بن حسنة ، وها يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها .

قال ابن وهب: سمعت الليث يقول لا أرى النبى صلى عليه وسلم قال له ذلك، إلا للذى كان من أمر أهل مصر في عثمان .

واختط إياس بن عبد الله القارىء غربى دار بنى شرحبيل بن حسنة .

واختط رو يفع بن ثابت وعقبة بن كريم الأنصاريّان مع ربيعة وعبدالرحمن ابنى شرحبيل بن مسلمة .

واختط رُوَيفع من ثابت الأنصارى أيضاً الدار التي صارت لبني الصِمّة ، وتوفى رو بفع بن ثابت بَبرَقة ، وكان قد وليها .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: ولى رُوَيفع بن ثابت أَنْطَا بُلْس. سنة ثلاث وأربعين .

واختط أبو فاطمة الأزدى دارا لد وسى والدار التى فيها أصحاب الحائل اليوم، ولهم عنه غن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد ، وهو ابن لهيمة عن الحارث

ابن بزيد، حدثنى كثير الأعرج الصدّفي قال: وهو معنا بذى الصوارى يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة أكثر من السجود، فإنه ليس مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة ، حدثناه أبو الأسود وسعيد بن أبى مربم عن ابن لهيمة ، وقد رواه عنه غير أهل مصر .

قال: والدار التي كان يسكنها عمرو من خالد خطّة لرجل من بني تميم ، وأصحاب السّويق أيضاً خطة لرجل من بني تميم كان شهد الفتح ، ثم اشترى ذلك عمرو بن سُهَيل من بعده .

واختط عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح داره اللاصقة بقصر الروم ، يقال لها دار الخنية، والدار التي يقال لها دارالموز ، وليس قصره هذا السكبير الذي يعرف بقصر الجن خطة، و إنما بناه بعد ذلك في خلافة عمان بن عفان ، أمر ببنائه حين خرج إلى المغرب لغزو إفريقية .

حدثنا عبد الملك بن مسامة ، حدثنا ابن لهيمة أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يذكر أن المقداد كان غزا مع عبد الله بن سمد إفريقية ، فلما رجعوا قال عبد الله للمقداد في دار بناها ، كيف ترى بنيان هذه الدار ؟ فقال له القداد : إن كان مال الله فقد أَسْرَفْت ، و إن كان من مالك فقد أفسدت . فقال عبدالله بن سعد ولا أن يقول قائل أفسد مرتبن لهدمتها .

وكان عبدالله يكنى بأبي يحيى، ولهم عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث واحد، ليسلم عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم غيره، وهو حديث ابن لهيمة عن عياش، ابن عباس القتبانى عن الهيم بن شفى أبى الخصين عن عبد الله بن سعد بن أبى سرح قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرة من أصحابه معه ، أبو بكر، وعر، وعمان، وعلى ءوالزبير، وغيرهم على جبل إذ تحرك بهم الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراه، فإنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد. ولهم عنه حكايات في نفسه ، لم يرو عنه غير أهل مصر .

واخْتَط كعب بن ضَنَّة ، ويقال كعب بن يسار بن ضنة العبسِيّ الدار التي في طرف زقاق القناديل عما يلي سوق بربر ، نعرف بدار النخلة ، وكعب هو ابن بنت خالد بن سنان العبديّ أو ابن أخته ، قال عبد الرحن : أنا أشك -

وخالد بن سنان الذي تزعم فيه قيس أنه كان تنبأ في الفترة فيما بين النبي وعيسي صلوات الله عليهما .

ولخالد بن سنان حديث فيه طول، حدثنا للقرى وعبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة بن شُريح . حدثنا الضحاك بنشر حبيل الغافقي عن عمار بن سعد التُجبيي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أن يجعل كعب بن ضِنة على القضاء ، فأرسل إليه عمرو ، فأقرأه كتاب أمير المؤمنين ، فقال كعب : لا والله لا يُنجّيه الله من الجاهلية وما كان فيها من الملكة ثم يعود فيها بعد إذ تجاه الله منها ، فأبي أن يقبل القضاء ، فتركه عمرو .

قال ابن عفير . وكان كعب بن ضيَّة حكمًا في الجاهلية .

ولقيس أيضا الدار التي تعرف بدار الزير، وهي اليوم لبي وَردان ، وكان يقال لزقاق القناديل زقاق الأشراف ، لأن عمراً كان على طرفه بما يلي المسجد الجامع ، وكعب بن ضِنة على طرفه الأخر بما يلي سوق بربر ، وفيا بين ذلك دار عياض بن جُرَيْبة السكاي ، وهبها له عبد العزيز بن مروان ، ودار بن مُذَيْلفة السكاي ، ودار أبي فراس السكناني ، ودار أبي فراس السكناني ، ودار أبي فراس السكناني ، ودار أبي فر" الفقاري ، ودور ابن نافع ، ودار محمد بن عبد الرحن السكناني ، ودار أبي ذر" الفقاري ، ودور ربيمة وعبد الرحن ابني شرحبيل بن حسنة ، وإيام يتولى بكر بن مُضر ، ودار زكريا ، بن الجهم العبدري ، ودار إياس بن عبد الله القارى ، ، ودار أبي حكيم مولى عتبة بن أبي سفيان ، بناها له معاوية بن أبي سفيان .

واختط ابن عَبَدَة داره التي في السَرّ اجين وفيها العقّابين اليوم ، وصارت

لبنى مسكين ، وكانت دار نَصُر لرجل من قريش ، فمات ، فاشتراها عبدالعزيز بن مروان ، فوهبها للا صبغ .

ودار سهل التي فيها السرّاجين وحمّام سهل كان ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص اشتراها ، فوهبها لا بنته أم عبد الله ابنة عبد الله بن عمرو فتزوجها عبد العزيز ابن مروان ، فأولدها سَهُلا وسُهَيلا ، فورثاها من أمّهها .

والقصر الذي يقال له قصر مارية كان خطّة لابن رفاعة الفهمى ، فوهبه لعبد العزيز بن مروان فبناها لأم ولد له رومية ، يقال لها مارية ، فدُسب إليها ، ويتال ، إنه عوضه من ذلك موضعه بالخراء ، ويقال : بل ذلك خطّتهم ، ثم هدمه عيسى ابن يزيد الجلودي ، مَدْ خَله مصر مع عبد الله بن طاهر فبناه سجنا، وهو السجن الذي عند مَحْرس بناته عند منزل عمرو بن سوّاد السَّرْ حيى ، وبناته كانت حاضنة لبعض بني مروان أو ظِرالهم ، فنسب الحرس إليها . ومارية أم محمد بن عبد المريز ، هولم يمقب .

وقد كان عمرو بن العاص كما حدثنا سعيد بن عقير عن ابن لهيمة عـن ابن هُمبرة قد دعا خالد بن ثابت الفهمى جدّ بنى رفاعة ليجعله على المكس، فاستعفاه ، فقال عمرو: ما تكره منه ؟ قال: إن گفها قالى ، لا تقرُّب المـكس، فإن صاحبه في النار.

واختط َ جهم بن الصلت المطلبي عما يلي أصحاب الزيت الدار َ التي تقابل حمَّام 'بُسر. واختط ابن 'مُلجم بالراية في أصحاب الزيت الدار المبني وجمها بالحجارة.

واختط إياس بن البُكير وابنه تميم بن إياس الدار التي عند دار ابن أبرهة ، الدار التي فيها أصحاب الأوتاد النافذة إلى السوق ، وهو إياس بن البكير بن عبد يأليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كمانة مُحلَفاء بني عدى بن كعب .

واختط أنو شمر بن أ أرَّهة إلى جنب دار شُبَيْم اللَّيْنِي .

واختط ابن و علة إلى جنبه ، فأخذوا ومن معهم إلى سوق الحمام والدور التى كانت لبنى مروان ؛ وأخبرنى حُيد بن هشام الحِدين قال ليس لابن أبرهة تخطّة بفسطاط مصر ، وإنما خطّهم بالجيزة ، وإنما صارت المنازل التى لهم بالفسطاط وارثة ، ورثوها من الو علية ، لأنهم كانوا صاهروا إلى ابن و علة ، فصارت المنازل لم بالميراث . وكان بنو أبرهة أربعة ، كريب بن أبرهة أبو رشدين ، وأبو شمر بن أبرهة ، ومعدى كرب بن أبرهة ، ويكسوم بن أبرهة .

حدثنا سعيد بن عفير ، حدثنا ابن لهيعة قال : هاجر كريب بن أبرهة وأخوه أبوشمر بن أبرهة في خلافة عر بن الخطاب ، حدثنا هرون بن عبد الله الرُهري ، حدثنا محمد بن عمر ، أخبرني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أن عبداله زيز بن مروان سأل كريب بن أبرهة بن الصباح عن حطبة عر بن الخطاب بالجابية أشهد مها؟ فقال : شهدتها وأنا غلام على إزار ، أسممها ولاأعبها ، ولكن أدلك على من سمعها وهو رجل ، قال : من ؟ قال : سفيان بن وهب الخولاني ، فأرسل إليه ، فسأله ، فقال : أشهدت عمر بالجابية ؟ قال : نعم . ثم ذكر الحديث .

حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ميمون بن يحيى عن تخرَّمَة بن 'بكير عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجَّ قال، قدمت مصر في أيام عبد المزيز بنمروان خسمائة خرايت كريب بن أبرهة يخرج من عند عبد العزيز وإن تحت ركابه خسمائة رجل من حيراً.

واختط كمب بن عدى العبادى فىالقَيْسَارية ، فلما أراد عبدالعز يز بناءها الشراها منهم وخطّ لهم دارهم فى بنى وائل.

والحمام الذى يعرف اليوم مجهام أبى أمرة كان خطة لرجل من تنوّخ ، هو جدّ ابن علقمة أو أبوه ، فسأله أياه عبد العزيز بن مروان ، فوهبه له، فبناه حمامًا لزكبّان بن عبد العزيز، وبزّبًان كان يعرف ، وفيه يقول الشاعر :

مَنْ كَانَ فَ نَفْسِهِ للبَيْضِ مَنْزِلَة أَ فَلْيَأْتِ أَبِيضٍ فَى حَمَّامِ زَبَّالَ لا رُوحَ فيهِ وَلا شُـفُرْ أَيُقَلِّبُهِ لَكِنَّهُ صَنَمٌ فَى خَلْقِ إِنسَانِ فَى أَيْلَ اللهِ عَلَى أَيْلُ مَنَمٌ فَى خَلْقِ إِنسَانِ فَى أَيْلَ لهُ .

وكان فيه صنم من رخام على خلقة المرأة ، عجب من العجب حتى كُسرت في السنة التي أمر يزيد بن عبد الملك فيها بكسر الأصنام ، وكان أمر بكسرها في سنة اثنتين ومائة ، وغرس له عبد العزيز كُنْدَهُ التي بالجيزة اليوم التي تعرف بجنان كعب عوضا من ذلك .

واختط الزبير بن الموام داره التي بسوق وردان اليوم ، والخطة ليه لي وفيها السلم الذي كان الزبير نصبه وصعد عليه الحصن ، وفيها كان عبد الله بن الزبير ينزل إذا قدم مصر فيا ذكر بعض المشائخ ، وقد كان عبد الملك بن مروان اصطفاها ، فرد ها عليهم هشام بن عبد الملك ، ثم أخذها منهم يزبد بن الوليد ، فلم تزل في أيديهم حتى كانت ولاية أمير المؤمنين أبي جعفر ، فكلمه فيها هشام ابن عروة ، وكانت لهشام ناحية من أبي جعفر ، فأمر برد ها عليهم ، وقال : مامثل أبي عبد الله - يريد الزبير - بؤخذ له شي ه .

حدثنا عُمَان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن الزبير ابن الموام اختط بالفسطاط .

واختط أبو بصرة الغفارى عند دار الزبير بن الموام ، وأقر عمرو بن الماص القصر لم يقسمه وأوقفه ؛ ولأهل مصر عن أبى بصرة عن النبى صلى الله عليه . وسلم أحادبث منها ، حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزبد عن يزيد بن أبى

حبيب عن أبى الخير عن أبى بصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا راكبون غدا إلى يهود، فإذا سلمّوا عليكم فقولوا: عليكم .

ومنها حديث الليث بن سعد عن خير بن أنهيم عن عبد الله بن أهبيرة عن أبى تميم الجيشاني عن أبى بصرة الغفارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بالمُخَمَّص وادياً من أوديتهم ، ثم انصرف ، فقال : إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبله ختوانو اعنها ، وتركوها ، فمن صلاهامنه كتب الله له أجرها ضعفين ؛ ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد .

حدثناه عبد الله بن صالح وحدثناه إدريس بن يحيى الخولاني عن ابن عياش القِتباني عن ابن عبيرة .

ومنها حديث الليث أيضا عن يزيد بن أبى حبيب عن كُليب بن 'ذهل الحضرمى عن عبيد بن خبرانه سافر مع أبى بصرة الغفارى فى رمضان ، فلما دفعوا من الفسطاط دعا بطعام ونحن ننظر إلى الفسطاط ، فقلت له : نأ كل ، ولو نريد أن ننظر إلى الفسطاط نظرنا ؛ فقال : أنرغب عن سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ فأفطرنا .

ومنها حديث ابن لهيمة عن موسى بن ور دان عن أبى الهيم عن أبى بصرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . الكافر يأ كل فى سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل فى معتى واحد . حدثناه سعيد بن عفير

قال: واختطت أسم عما يلي دار أبى ذر ، ومن خططها دار الصباح ، والزفاق الذى فيه دار ابن ُبلاَدَه ، الشرق منه لأسلم ، ولهم أيضا من قصر ابن جبر إلى الحجّاء بن الذين بسوق بربر؛ ويزعم بعض مشائخ أهل مصر قال: ولخزامة داران ، الدار التي تُنسب إلى ابن نِبزَك ، كانت لرجل منهم ، يقال له الحارث بن فلان ، أو فلان بن الحارث ، والدار التي جانبها تليها القضاة .

واختطُ اللَّيْلَيَّون الذِّن كانوا مع عمرو بن العاص ، وهم آل عُرْوَة بن شَبَيْم. عند أصحاب القراطيس ، واختط خلفهم يُسرُ بن أبي أرطاة .

ولبنى مُعاذبن مُدُلج داران ، أحداها فى زقاق عبد الملك بن مسلمة ، كانت لأشهب الفقيه ، والأخرى فى عَقَبَة سوق بربر فى الزقاق الذى فيــه دار مُصْعَب الزهرى .

ولَعَنْزَة من ربيعة دور مجتمعة ، نحو من عشر ، ومسجد في أصل العَقَبة التي . عند دار ابن صامت .

واختطت بلى خُلف خارجة بن حُذَافة ، ثم مضوا بخِطّهم من دار عرو بن بريد إلى دار سلمة ودار واضح حتى جازوا دار تجاهد بن جبر إلى درب الزجاج ، ثم مضوا حتى شرعوا فى أصحاب الزيت ، ثم مضوا يشرعون فى قبلة سوق وردان حتى بلغوا مسجد القرون ، ثم داخل الزقاق إلى مسجد بنى عَوْف من بلى ، وهو المسجد الذى فى الزقاق ، ودار ابن يَبُولَة التى يسوق وردان جَزّاء إلى المعاصير.

وكانت بليّ إنما يقفون عن يمين راية عمرو بن الماص لأن أم العاص بن واثل بَلَويَة ,

حدثنا عبد الملك بن هشام ، حدثنا زياد بن عبد الله عن مخمد بن اسحق أن أم العاص بن وائل امرأة من بلي بمصر كما حدثنا العباس بن طالب عن عبد الواحد ابن زياد عن عاصم الأحول عن أبى عبان النهدي قال : نادى رجل من بلي ب وهو حَيّ من قضاعة \_ بالشام ، ياآل قضاعة . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فكتب إلى عامل الشام أن تُسكير ثُلث قضاعة إلى مصر، فإذا بلي مُثلث قضاعة ، فسكتب إلى عامل الشام أن تُسكير ثُلث قضاعة إلى مصر، فإذا بلي ممر .

قال : ثم اختطت بنو بَمَّرْ بما يلي بلق ، وهم قوم من الأزد في لخم ، ثم شرعوا إلى البحر . شم اختطت بعدهم الخراء ، وسأذكر حديثهم فى موضعه إن شاء الله . ثم شرعت طائفة من سكلمان البحر ، ثم شرعت من بعدهم طائفة من فَهُم وكنانة فَهُم ، ثم الحراء أيضا إلى القَنْطرة ·

وكان أول القبائل بَلِيَّ أهلِ الراية بما يلى بلى بن عمرو، والراية قريش ومن معها، و إنما سُمِّيت الراية لراية عرو بن العاص، حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيمة قال: الراية قريش، كانت معهم راية عمرو بن العاص، ويقال إنما سميت الراية، أن قوما من أفناء القبائل من العرب كانوا قد شهدوا مع عرو ابن العاص الفتح، ولم يكن من قومهم عدد، فيقفوا مع قومهم تحت رايمهم، وكرهوا أن يقفوا تحت راية عرهم فقال لهم عرو: أنا أجعل راية لا أنسها إلى أحداً كثر من الراية، تقفون تحمها، فرضوا بذلك، فكان كل من لم يكن لقومه عدد وقف تحمها، فقيل الراية من أحل ذلك، والله أعلم.

والحجر من الأزد فسجد العَيْمَ حتى تبلغ زقاق السمى ، ثم يَر فا ، ثم شُجاعة ، ثم ثَرَاد ، ثم لقيتها هُذَيْل و فَهْم ، ثم قطعت هذبل بيمهم و بين سلامان حتى انتهت هُذَيْل إلى سُويقة عَدْوان ، وهي السُويَّقة التي عند زقاق المكيّ ، فدار سَبرة والزقاق الذي كان يبزله من الأغلب إلى هذه السويقة لهُذَيْل ، والزقاق من كُتّاب إسماعيل إلى منزل بُنانة لفَهُم ؛ ومسجد العيثم بناه الحكم من أبى بكر ابن عبد العزيز من مروان ، فهو من الاصطبل ، وكان الاصطبل للأز د فاشتراه منهم الحكم ، فبناه ؛ وكان مجرى على الذي يقرأ في المصحف الذي وضعوه في المسجد الذي يقال له مصحف أسماء من كراه في كل شهر ثلاثة دنانير ،

فلما حِبِرَت أموالهم وضمت إلى مال الله ، وحير الاصطبل فيا حير كُتب عامر المصحف إلى أمير المؤمنين أبى العباس ، فكتب أن أقرروا مصحفهم في مسجدهم على حاله ، وأجروا على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير من مال الله في كل شهر .

وكان سبب المصحف فيا حدثنا يحيى بن 'بكير وغيره ، يزيد بعضهم على بعض ، أن الحجاج بن يوسف كتب مصاحف ، و بعث بها إلى الأمصار ، ووجه بمصحف منها إلى مصر ، فغضب عبد العزيز بن مروان من ذلك ، وقال : 'يبمت إلى جند أنابه بمصحف . فأمر فكتب له هذا المصحف الذى في المسجد الجامع اليوم ؛ فلما فرغ منه ، قال : من وجد فيه حرفًا خطأً فله رأس أحمر (۱) وثلاثون ديناراً ؛ فتداوله القراء ، فأنى رجل من أهل الحراء ، فنظر فيه ، شم جاء إلى عبد العزيز ، فقال : قد وجدت في المصحف حرفًا خطأً . قال : مصحفي ؟ قال : نعم ، فنظروا فإذا فيه « إن " هذا أخيى له تسمر وتسمون نَعْجَة " ه فإذا هي مكتوبة نعم أمر له بثلاثين ديناراً ورأس أحمر ،

ثم توفى عبد العزيز فاشتراه في ميراثه أبو بكر بن عبد العزيز بألف دينار، ثم توفى أبو بكر ، فبيع في ميراثه فاشترته أسماء ابنة أبي بكر بن عبد العزيز بسبمائة دينار فأمكنت منه الناس ، وشهرته ، فنسب إليها ؛ ثم توفيت أسماء فاشتراه الحكم بن أبي بكر ، فجعله في المسجد وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير في كل شهر من ركراء الاصطبل ، والحكم بن أبي بكر الذي بني المسجد المعروف اليوم بقُبّة سوق وَرْدان .

قال : ثم عَدُوان حتى تنتهى إلى السوق ، ثم لقيتهم سَلامان ، فدار ابن أبى السكَنُود شارعة في سويقة عَدُوان ، وزقاق المكيّ خطة دارس ، ونقر من يَرْفا ، ثم مضت سلامان حتى شرعوا في البحر إلى جِنان حُوكَ ، ثم اعترضتهم كِناَنة من فَهُم ، فلهم من زقاق ابن رفاعة حتى يشرعوا في البحر ، ثم تَلَقَّى سلامان من تِلقاء جنان حُوكَ ، وسفح الجبل الغربي تِلقاء جنان حُوكَ ، وسفح الجبل الغربي

<sup>(</sup>۱) عبد حبشي .

ليشكر بن جَزيلة من لخم، وثمَّ خطة عُلَى بن رَباَح اللَّخْمَى بالحمراء عند جنان حُوَى عَلَى يُسارك وأنت ذاهب تريد القنطرة .

قال: واختطت مَهْرَة أول ما دخلت بدار الخيل وما والاها على سَفْح الجبل الذي يقال له جبـل يَشْبِكُرُ مما يلى الخنــدق إلى شرقيّ العسكر إلى جنان بنى مسكين اليوم .

وكان مسجد مهرة هنا لك ، قُبّة سوداء حتى أدخله طَريف الخادم فى دور الحيل حين بناها .

وكا نتجنان بنى مسكين اليوم خطّة لرجل من مهرة يقال له الجر"اح ، فمات ولم يترك عقبا ، فقدم شريح بن ميمون المهرى فورثه وتزوج امرأته ، وعقد له على البحر ، فلم يكن يُسْلَم مَدَدِى أنال من الشرف فى زمانه ما نال إلا ثَوْبة بِن عَمِر الحضرى ، كان مَدَديًا ، فولى القضاء .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال : قدمت سُفُن إفريقية سنة ثمان وتسمين ، عليهم ابن أبى بُرُادة ، فغزوا هم وأهل مصر ، عليهم شُرَيح بن ميمون، فَشَتَوْهم ، والسفن الأولى عربن هبيرة وأبو عبيدة على أهل المدينة بالبُنْطُس

وكانت منازل مهرة قبلى الراية بما يلى منازل ابن سعد بن أبى سرح حَوْزًا حَارُوه ، وكانوا إذا أتوا لجُمَة ربطوا خيولهم ، ثم نقلهم عرو بن العاص بعد ذلك وضمهم إليه ، وعطاوا منازلهم هنالك ، فذهبت مَهرة بخطها حتى لقيت غافقاً في السوق ، ولقوا الصدف، ولقوا غَنْنًا مما بلى الغرب .

واختطت لخم، فاختطت قبلى ثقيف مما يلى السَرَّاجِينِ فالدار التى صارتُ لميّاش بن عُقبة لم ودار الزَلاّ بية ، ومضوا بخطتهم إلى عَقبة مَهْرة إلى زقاق أبى حكيم ، ومعهم نفر من جُدام ، ثم انحدروا فى زقاق وردان ، مولى ابن أبى سَرْح. وممّ خطّة أبى رُقيّة اللّخِمى ، ومنزله هنالك قائم بحاله لم يغيّر، يقابل المسجد

الذى عند دور بنى وردان، ثم أنحدروا إلى مسجد عبد الله، فما كان عن يمينك وأنت تريد المسجد الجامع فى الطريق إلى دور الوردانيين من مسجد عبد الله فهو للعجم، وما كان عن يسارك فلغافق، ثم جازت لخم بخطّها إلى دور مَطَر التى بسوف بربر، فإن الأزد تلقاهم بدور أبى مريم، وباق خطها فإن ذلك لحجر وحاء.

ومسجد حاء المسجد الذي عند دار اسحق بن متوكل ذو المنارة، والمسجد الذي على الطريق وأنت تريد إلى تخرس ابن أبي حبيب مجلس كان لهم ، يجلسون فيه فاذا أقيمت الصلاة خرجوا من خو خات لهم ثلاث شوارع إلى الطريق ، فاذا صلوا رجعوا إلى مجلسهم ، ثم يلقون حُنَياً و ماز نا من الأزد بما يلى دار ابن فلينج ثم يلقون تَنُوخا بما يلى دار البراء بن عمان بن حَنيف ، ثم يلقون غَنثاً من الأزد بما يلى دار ابن بر مك التي كانت الوكلاء تنزلها ، فذلك الزقاق والرحبة وما شرع في مسجد عبد الله من دار ابن الهيئم الأيلى وما بينهما ، فلمَنت من الأزد إلى منزل أشهب ، وإذا سلمت زقاق أشهب فما كان عن يمينك وأنت تريد الموقف كان لابنة أشهب ، وإذا سلمت زقاق أشهب فما كان عن يمينك وأنت تريد الموقف كان لابنة لفافق ، وما كان عن يسارك فهو للأزد حتى تنتهى إلى الموقف، والموقف كان لابنة لفافق ، وما كان عن يسارك فهو للأزد حتى تنتهى إلى الموقف، والموقف كان لابنة منافق ، ودار إبراهيم بن صالح ، وهي دار بني عبد الجبار من غافق ،

ثم مضت الأزد حتى أخذت ما شرع فى السويقة قُبالة دار سعيد بن عُنَيْر، و وزقاق الرّواسين حتى تنتهى إلى دار حُوكى ودار عبد الرحمن بن هاشم، ثم تَلْقَى مما يلى السويقة المُتَقاء، وهم قليل، ومسجد العتقاء هنالك مشهور؛ والعتقاء من دار زياد الحاجب حتى تهبط إلى بَيْطار بلال إلى السوق.

وكان زهير بن الحارث الحجري حَجْرَ حَمْيَر ، كان عداده في المتقاء، وكان عريفَهم، وكان سعيد بن الجهم يقول لعبد الرحمن بن القاسم : أنت منا ، فيضيق لذلك - يعنى أن زبيد بن الحارث من حَمَجْر ، وأنه مولى لهم - وكان عبدالرحمن ابن القاسم يتولّى المُتقاء .

فاذا جئت من السويقة وأنت تريد المسجد الجامع فها كان عن يمينك فللا رده وماكان عن يسارك مما يلى تحرّس أبى حبيب فلهم ، ثم تلقاهم شُجاعة بسقيفة الفرل ، وتلقاهم فهم عند كُنّاب اسماعيل، وفلقاهم بنو شباً بة الأزد عند دار حوى، فإكان على الخط الأعظم إذا انتهيت إلى درب دار حُوى وتركته ، وأشّمت المسكر فهو لفّهم حتى تبلغ العسكر ، وتلك خطة بنى شبابة من فهم، ولبنى شبابة أيضا المسجد الذى له المنارة التي تخرجك إلى سقيفه تُر كَنّ ولهم أيضا المسجد الذى له المنارة التي تخرجك إلى سقيفه تُر كَنّ ولهم أيضا المسجد الذى في رحبة الشّوسي ، وإذا هبطت من درب حُوى البحري وقعت في هُذَيل ، فياكن عن يسارك فلدهنة من الأزد حتى تلقى يشكر من لخم في حبل يشكر ،

ثم اختطت غافق بين مهرة ولخم ، ثم مضوا بخطتهم حتى برزوا إلى الصحراء ما يلى الموقف ، ولقوا من وجه مهب الشال لخماً وغنثاً ، ولقوا مما يلى القبلة الصدف ومهرة ، واختطت فاتسعت خطتها لسكثرتهم .

وكانت غافق كاحد ثنا عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب ثلث الناس مدخل عمرو بن العاص مصر ولغافق من درب السر الجين إلى دور بني وردان، فما كان عن يمينك فلغافق حتى تنتهى إلى مسجد قنهم الجمرات ، ثم جرى إلى الصّفا إلى مسجدي حدد ران ، وحدد ران بطن من غافق، إلى مسجد أحد بو إلى مسجد الزمام في موضع مسجد الزمام دفن محد بن أبي بكر الصديق فيما يزعمون ، مسجد الزمام في موضع مسجد الزمام دفن محد بن أبي بكر الصديق فيما يزعمون ، وتم مم ارجع إلى حمّام سهل فما كان عن يسارك وأنت تريد مهرة فلغافق ، وتم مم ارجع إلى حمّام سهل فما كان عن يسارك وأنت تريد مهرة فلغافق ، وتم مم

م ارجع إلى حمام سهل هما كان عن يسارك وانت تريد مهرة فلغافق ، و ممّ رقاق حَمْد من غافق الذى قبالة حمّام سهل الذى للنساء ، وفيه مسجد أبى موسى المغافق ليس فى الزقاق مسجد غيره ، ولأبى موسى صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسم أبى موسى عبد الله بن مالك ، ولهم عنه عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حديثان .

حدثنا محمد بن یحیی الصدق ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن محیی بن میمون الخضری حدّثه عن وَدَاعة الحَمْدِی ، حدثه ، أنه سمع أبا موسی الغافق بقول : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : من افتری علی كذبا فلیتبوأ بیتا – أو مَقْعَداً – من النار .

حدثنا أسد بن موسى وسعيد بن عفير قالا ، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله ابن سليمان عن ثعلبة أبى السكنود عن عبد الله بن مالك، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلى ولا أفرأ حتى أغتسل .

ثم جرى إلى زقاق الموزة ، فإذا جاوزت زقاق الموزة إلى مسجد سيبان ، وهو المسجد ذى القبة الذى عند دار خالد بن عبد السلام الصدق ( وسيبان من مهرة) فما كان عن يسارك وأنت تريد إلى سقيقة جواد فلغافق ، وما كان عن يمينك فلصدف إلى مسجد أحدب إلى ما فوق ذلك إلى الدرب الذى يخرجك إلى الصحراء ، غير أن دار ابن سابور ، وهى الدار التى صارت لإسماعيل بن أسباط خيطة رجل من خير.

وللر بانيين أيضاً من غافق من دار مَطَر ما كان عن يمينك وأنت تريد إلى مسجد عبد الله ، وعبد الله الذي يُنسب إليه المسجد هو عبد الله بن عبد الملك ابن مروان ، وكان عبد الملك ولا مصر بعد موت عبد العزيز بن مروان ، وكانت ولايته في جمادى سنة ست و عانين كا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ، وكان حدثا ، وكان أهل مصر يسمونه مَكيسًا ، وهو أول من نقل الدواي بن إلى العربية ، وإنما كانت بالعجمية ، وهو أول من نهى الناس عن الماس البرانس ، ثم إلى دار ابن هُجالة الغافق ، فإذا بلعت دار ابن مُجالة فلغافق ما كان عن عمينك وعن شهالك .

وفى دار ابن هجالة كان تغيّب محمد بن أبى بكر حين دخل عمرو بن العاص مصر عام المُسَنّاة ، وكانت المُسَنّاة كما حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد فى صفر سنة ثمان وثلاثين .

وكانت للغافقي أخت ضعيفة، فلما أقبل معاوية بن حُدَيج ومن معه في طلب قتلة عُمان قالت أخت الغافقي : من تطلبون ؟ محمد بن أبي بكر ؟ أنا أدلـكم عليه .ولا تقتلوا أخي ، فد لتهم عليه ، فلما أخذ قال : أحفظوا في أبا بكر . فقال معاوية بن حُديج : قتلت سبعين من قومي بعثمان وأتركك وأنت قاتله ؟ فقتله .

وهى الدار الملاصقة عسجد الزنج . تعمل على بابها النعال السنديّة وف داخلها الأرْحاء . ولغافق من مسجد بادى إلى دار إبراهيم بن صالح إلى مسجد القرّاط . وتلك د هنة غافق . ولغافق من الخطة أكثر مما ذكرنا غير أن هذه مُهلُها .

واختطت الصدف قبلي مهرة ، فمضوا بخطهم حتى برزوا بطرف منها ، فلقوا حضرموت دون الصحراء ، ولقوا ما يلي القبلة بني سعد من تُنجيب ، ولقوا آل أَيْدَعان بن سعد ، ولقوا بطرف منها سِلْهَما من مُراد ، ثم لقوا حضر موت ، حالوا بينهم و بين الصحراء ، وكانت راية الأُجْذُوم مدخل عمر و مع حَيّان - أوحبّان - بنيهم و بين الصحراء ، وكانت راية الأُجْدُوم مدخل عمر ان بن ربيعة ، فأقام عريفا بن يوسف ، فلما استقرت الصدف عُرِّف عليهم عمر ان بن ربيعة ، فأقام عريفا سنين ، ثم عُرّف ابنه ، ولم يزل بالبلد منهم قوم لهم شرف وسخاء ، كان منهم ابن سليك الصدف .

واختطت حضر مؤت و بطن من يَحْصُب فيهم في موضعهم اليوم، في زمان عثمان ابن عفان إلا عبد الله بن المتم لل، ودخل مع عرو بن العاص الفسطاط من حضر موت عبد الله بن كُليب من الأشباء خطّتُه في آل أَيْدَعان عند دار ابن الروّاغ ؟ ومالك بن عرو بن الأجدع من الحارث، ودازه دار هبيرة بن أبيض، والمألامس

ابن جَذِيمة بن سَريع ، وخطته عند الصفا عند دار الفرَّج بن جعفر ؛ وجَّمِر بن زُرْعة بن كير بن شَاجَى الدِّسَى، والأعْيَن بن مالك بن سريم ، وأبوالعالية مولَّى لم ، وهو جدّ أبي قَنان ؛ وكانوا مع أخوالهم في تُجيب ، ثم قدمت مادّ تُهم في أيام عنمان فاختطوا شرقى سِلْهِم والصِّدِف حتى أصْحروا، فتحول اليهم من أراد التحوّل بمن كان منهم بتُجيب.

واختط بمكانهم عبد الله بن كُليب من الأشباء خطته في بني أيدعان عند دار ابن الروّاغ، وكان أخوه قيس بن كليب في حُجّاب عمرو بن العاص أيام معاوية ، وهو فتى شاب جميل ، فرآه معاوية مع عمرو فقال : من هذا الفتى ؟ فقال عمرو: أحد حُجّابي. فقال معاوية: ما يُعَان من حجبه مثل هذا . ثم حجب بعد ذلك عبد العزبز بن مروان .

وفي قيس بن كليب يقول أبو المُصْعَب البَلَوِيُّ في قصيدته التي هجا فيها أشراف مصر .

وليس بماجد ابَالدَّاتِ قيْسُ وليكن حضرَمِيّات قِمْله . وَأَعْرَضَ نَفْتُحَهُ الْيَرْبُوعُ عَنِّي كَزِيدٌ بَدْ مَا رُفْعَ اللِّــوَالِو(١) وَهَذَاكَ الْقُصَــيِّرُ مِنْ تُجيبِ

وَظَلْتُ أَنَادى اللَّهُمَاء فَيْسًا لِتُدْخِلَنِي وَقَدْ حَضَرَ الْغَلِيدَاهِ أَشَارَ بَكُفِّهِ الْمُهُنِّي وَكَانَتْ شِمَالًا لَا يَجُوزُ لَمَا مَطَالًا أَكِلُّمُ عَائِدًا وَيَصُدُّ عَنِّي وَيمْنَهُ السَّدِياءِ وَجُرْفٌ قَدْ تَهَدُّمَ جَانِياًهُ كُرَيْبُ ذَاكُمُ البَرَمُ العَياهِ وَأَمَّا الْفَخْزَمِيُّ فَذَاكَ بَغْدِلٌ أَضَرَّ بِعِي مَعَ الدَّبِرِ الْخَفَدِادِ (٢) وَلُوْ يَسْتَطَعُ مَا نَفْضَ الْخَــلاءِ

<sup>(</sup>١) اليربوع: ثوع من الفيران -

<sup>(</sup>٢) فعزم الرجل: حرفه عن قصاء .

وتروى : أَضَرَ بهِ مَعَ الدَّبَرِ الْخُصَاءَ •

قال: وكان معاوية إذا قدم عليه أحد من أهل مصر سأله ، هل تروي وي قصيد أبي المصعب ؟ ، وهذه الأبيات في قصيدة له ، يريد بيزيد يزيد بن شرَحبيل بن حَسَنة ، وقيس قيس بن كليب الحاجب ، وعائذ بن ثعلبة البلوي، وقتل عائد بالبَراُس (١) في سنة ثلاث وخمسين مع وردان مولى عرو بن العاص وأبي رُقيّة الجليّ ، وسأ ذكر حديثهم في موضعه إن شاء الله ؟ والقَحْرَى عمر و ابن قريد بن حُناطة التجيبي ، ابن أبرهة ، والقصير من تُجيب زياد بن حُناطة التجيبي ، ما الحلاويّ ، وهو صاحب قصر ابن حناطة الذي بتُجيب .

ولم بزل المالامس بن جذيمة عريف حضرموت ، يَدَّعُون له الأشباء والحارث حتى كان زمان معاوية بن أبي سفيان فإنه وقع بين مسلمة بن مُخلَد وبين الملامس كلام ، فاستأذن الملامس معاوية في النقلة إلى فلسطين بحضرموت ، فأذن له ، وكتب له بذلك إلى مسلمة ، فكره مسلمة ذلك ، فقال له رجل من حضرموت يقال له فلان بن مسلم : أنا أمشى بينهم فأ كرَّه إليهم الخروج ، فقعل ، فلما تَنتَجْز الملامس ذلك من مسلمة قال له ، إن رضى قومك .

ثم جمعهم ، فذكر لهم ماقال الملامس ، فقال رحل مهم : مانفارق بلاد نا .. فقال له : من أنت ؟

فقال. أنا ابن أُمَيَّــة .

قال : فمن قومك ؟

قال : بنو عوف .

<sup>(</sup>١) الراس : بليدة قرب البحر الأبيض المتوسط من جهة الإسكندرية ، يشتغل أهلها بصيد السمك ، ويقصدها الناس فى المصيف للتمتم بجوها ، وقد ذكر أبو بكر الهروى أن بالبرلس أثنى عصر رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينسب إليها جماعة من أعمال محافظة كفر الشيخ .

ثم تتابعوا على مثل قوله فـكتبهم وغرفهم .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن عتبة بن أبى حكيم عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حضرموت خير من بنى الحارث .

حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد أن معاوية بن أبي. سفيان كتب إلى مسلمة بن مخلد، وهو على مصر، لا تَوَلِّ عملك إلا أَزْرِيُّ أَوْ حَضْرَ مَيُّ ، فإنهم أهل الأمانة .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن تُتَبِيْع قال : لا يُدْرِكُ أَحَدُ من حضر موت الدَّجال .

قال ثم اختطت تُجِيب، فأخذت بنو عامر شرق الحصن قبل منزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ثم مضوا بخطتهم حتى لقوا مهرة والصدف من مهب الشال ، ولقوا سلهما مما يلى الشرق ، ولقوا وعلان من مُراد وطرفا من خَو لان من مهب الحنوب، ثم لقوا بنى عُطَيف وقبائل من مراد، وحالت سلهم بينهم وبين الصحراء . فخطة كنانة بن بشر بن سلمان الأيد عي دار مُبيرة ، وثم مسجده ثم صارت بعد ذلك لممان بن يونس ، أبي السمح جد ابن دهقان لأمه .

وكان لكنانة سيف بقال له المُتقلد، صار إلى سعيد بن عبيد، فكان سعيد بن عبيد، فكان سعيد بقول: إنما لتُتجيب سيفان، عريض بني حديج، والمقلد، فقد صار القلد إلى قال: واختطت خوالان الشرق قبل الحصن، ومهب الجنوب، ثم مصوا خطتهم حتى لقوا وائل والفارسيين في الدنهل، ولقوا تُجيب ورُعيناً في الجبل، ولقوا بني عظيف و بني وعلان من مراد في الشرق، وتجيب من مهب الشمال، فإوزهم غطيف، فتحول بينهم و بين خطتهم، وكان رَائِم بن ثعلبة الحكولاني من الخياوية، يقال، إنه رجل من كنانة معروف النسب، فيهم وفيه يقول ابن جذل الطمان:

مَنْ مُبْلِغُ خُولات عَنَّى رسالةً مُربِّضُهَا ابْنَا فِراس بنِ مالك

فأجابه رجل من خولان فقال .

بِأَنْ أَخَافاً رائِمَ الْخَيْرِ فَيكُم مُقْيِمٌ لِلاَ ذَنْبِ بِأَزْلِ المَهَالِكُ إلى مالكِ ينمي إذا عُدَّ أَصْلُهُ كَنَانَةَ أَهْلِ الْمَكْرُ ماتِ المَوَالِكِ

مَنْ مُبْلِمَ غُرَّامًا رسالةً فَنَحْنُ لِخُولانَ بن عَرْو بن مالكِ إِلَى سَبَإِ الْأَمْ لِلَّاكِ أَصْلِي وَمَنْدِتِي كُبِكَدِّنْنِي جَدِّى بِهِ غَيْرَ هَالِك

قال: واختطت مَذْحِج بين خولان وتجيب؛ واختطت وعلاَن مما يلي القصر، ثم مضوا ينازلون خولان وتجيب، هم و بنو ُغطيف، ثم مضت مراد بخطها حتى لقوا قبائل نافع و رُعَين ، وفيهم بنو عبس بن زُوف ، ثم مضوا بخطتهم حتى لقوا بني مَوهب من المعافر، ولقو السُّكَفُ وسبأ ، وحالوا بينهم و بين الصحراء .

وقد غلط بعض الناس في بني عبس بن زُوف والزقاق المنسوب إلى بني عبس ، فقال : هم عَدِس قيس ، وليس كما قال .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، حدثنا ابن لهيمة عن عتبة بن أب حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . أكثر القبائل في الجنة مَذْ حِج · واختطت القبائل المنسوبة إلى سَبَأْ ، منهم ابن ذى هَجَران ، ومعهم السُّكف شرقيٌّ جَنْب، مما يلي مراد، ثم مضوا بخطُّتهم بين المعافر وحضرموت حتى أصحروا .

واختطت حمبر قبلي خُولان وشرقيتها وشرقى بديعة من مَذْ حج، فحكانت كَيْصُرْبِ قبلي المعافر حتى قطعوا الجبل .

واختطت يافع ورُعين شرقى حولان ، ثم لقوا قبائل السكلاع ، ثم مصوا ِ بِين قبائل سبأ والمعافر و بين اصطبل <sup>ت</sup>قر"ة بن شَرَ يك حتى أصحروا . واختطت المعافر وفيهم الأشعريون والسَّكا سِك شرقى السَّكلاع ، فوليهم من ذلك الأكنوع وهم من الأشعريين ، وبنو مَو هب ثم السكلاسك ، ثم المعافر » وهم مختلطون .

شم مضوا بخطتهم حتى أصحروا بنازلون حير وطائفة من خولان ، و حمير والمعافر على الجبل مُونُون على قبائل مصر، وليس في هذا الجبل إلاهذه القبائل، غير أن جُهِينة قد كانت نزلت بجرف تَبَّة ، وكانت المعافر قد نزلت إلى جنب عرو بن العاص ، فَاذَ اهم البعوض ، وكان جرسى النيل ، فشكوا في ذلك إلى عمرو ، وسألوه أن ينقلهم ، فقال : لا أجد قوماً أحمل كي من أصحابي ، فنقل قريشا إلى موضعهم ، ونقل المعافر إلى موضعها التي هي به اليوم .

وقال عمرو لأصحابه: اغتنموا فـكأنى أنظر إلى المسجد وما حولهقد صار فيهـ الناس ورغبوا فيه و إلى موضعهم قد خرب ، فـكان كا قال .

حدثنا هانى وبن المتوكل ، حدثنا ضمام بن اسماعيل عن أبى قبسيل عن شمى ابن ماتم قال : كان الناس إذا كان قرع خرجوا براياتهم ، وكان لكل قوم موقف ، فكان موقف المعافر نحت الكوم بريد بالاسكندرية وقصر فهد الذى بالمعافر ، ومسجد لسبأ خطة ، وهو فهد به كثير بن فهد ، وكان ولى برقة ايام أسامة بن زيد الأولى ، وكان قد ولى جزيرة الصناعة ، وهو القصر الذى عند مسجد الزينة ،

وفي الأشمر يين والسكاسك جاء الحديث -

حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، حدثنا الرُكن بن عبد الله بن سعد عن مكحول عن مُعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعثه إلى العين حمله على ناقة وقال: يا معاذ، انطلق حتى تأتى الجند، فحيث بركت بك هذه الناقة فأذّن، وصل من فيه مسجدا.

فانطاق معاذ حتى إذا انتهى إلى الجند، دارت به ناقته وأبت أن تبرك، فقال: هل من جند غير هذا ؟

قالوا . نعم ، جند رخامة .

فلما أتاه دارت و بركت، فنزل معاذ ، فنادى بالصلاة ، ثم قام فصلى ، فخرج إليه ابن كيام السَّكـسكى ، فقال : من أنت ؟

فقال : أنا رسول رسول رب المالمين .

فقال : ما تريد ؟

قال : أريد أن أقاتل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما أن قص عليه معاذ ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابن محامر : مرحباً بمن جئت من عنده ، ومرحبا بك ، ابسط يذك .

فبايغه ، ووثب إليه ثُلَّة من الأشعريين ووثب عليه الأَمْلُوكُ رَدْ مَان ، فقال البن يخامر: إن العَرْضة التي بنيت فيها المسجد لي .

فقال معاذ : خذ تمنها ..

فقال: لا ، بل هي لله والرسول:

فقاتل معاذ من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثُّلَة من الأشعريين، والاثماوُك أماوك رَدْمان حتى أجابوه.

فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنى قائلت حتى أجابنى أهل اليمن بُثُلَّة من الأشعربين والسكاسك والأماوك أماوك ردمان.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للسكاسك والأملوك أملوك . ردمان وثلة من الأشعريين . حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ألا أخبركم بخير قبائل ؟

قالوا : بلى . قال: الأماوك أماوك ردمان ، وفرق بين الأشعريين، وفرك من خولان والسكاسك والسَّكُون .

قالوا ، واختطت بنو وائل فى مهب الشمال ، ثم مضوا بخطّتهم شارعين على النيل حتى لقيت راشدة من لخم مما يلى الاصطبل ، وبين طائفة منهم وبين يَحْصُب وهم فى الجبل ، الفارسيّون ، وهم قليل .

ثم انحطّت طائفة من لخم خلف بنى وائل وشرعوا فى النيل، ثم مصوا ينازعون يَحْصُب، وهم فى جبل، حتى برزوا إلى أرض الحرث والزرع؛ وكان بين القبائل فضاء من القبيل إلى القبيل، فلما مدّت الأمداد فى زمان عمان بن عفان وما بعد ذلك وكثر الناس وسع كل قوم لبنى أبيهم حتى كثر البنيان والتأم.

## خطط الجيزة

حدثنا عبان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب ، وابن هبيرة ، يزيد أحدها على صاحبه . قال : فاستحبّت همدان ومن والاها الجبرة ، فكتب عرو بن العاص إلى عر بن الخطاب يعلمه بما صنع الله للمسلمين ، وما فتح عليهم ، وما فعلوا في خططهم ، وما استحبت همدان ومن والاها مسائزول بالجيزة .

فكتب إليه عر يحمد الله على ما كان من ذلك ، و يقول له : كيف رضيت أن تفرق عنك أسحابك ؟ ألم يكن ينبغي لك أن ترضى لأحد من أسحابك أن يكون أ بينهم و بينك بحر ، لا تدرى ما يفجأهم ، فلملك لا تقدر على غيائهم حتى ينزل بهم ما تكرم ، فاجمهم إليك ، فإن أبوا عليك وأعجبهم موضعهم فابن عليهم من في والسلمين حصنا .

فعرض عمرو ذلك عليهم ، فأبوا ، وأعجبهم موضعهم بالجيزة ، ومن والاهم على ذلك من رهطهم ، يَافِع وعيرها ، وأحبير اما هنا لك ، فبنى لهم عمرو بن العاص الحصن الذي بالجيزة في سنة إحدى وعشرين ، وفرغ من بنائه في سنة اثنتين وعشرين .

قال غير ابن لهيمة من مشايخ أهل مصر، أن عمرو بن العاص لما سأل أهل الجيزة أن ينضموا إلى الفسطاط قالوا: مُتَقدَّمًا قدَّمْنَاه في سبيل الله، ماكنا لنرحل منه إلى غيره •

فنزلت يافع الجيزة ، ، فيها مُبَرِّحُ بن شهاب ، و همدان ، وذو أَصْبح ، فيهم أبو شمر بن أبرهة وطائفة من الحجر ، منهم علقمة بن جنادة ، أحد بني مالك ابن الخجر ، وكانت منهم طائفة قد اختطوا بالفسطاط أسفل من عَقَبَة تنوخ ، قد بيّنت ذلك في صدر كتابي .

قال: وقد كأن دخل مع عمروبن العاص قوم من العجم ، يقال لهم المختراء والفارسيون ، فأما الحراء فقوم من الروم ، فيهم بنو ينَّة و بنو الأزرق ، و بنو روبيل ؛ والفارسيون قوم من الفرس ، وفيهم زعموا قوم من الفرس الذين كانوا بصنعاء ، وكان حامل لوائهم ابن ينَّة ، و إليه تنسب سقيفة ابن ينتَّة التي بفسطاط مصر بالحراء .

فقالت الروم والفارسيون: إنهم العرب، إنا لا نأمنهم ونخاف الغدرمن قبلهم. قالوا: فما الرأى ؟ .

قال: ننزل نحن فی طرف ، وأنتم فی طرف ، فإن یکن منهم غدر کانوا بیننا .

فقال بعضهم : فإن يكن منهم غدر كانوا بين كخشي الأسد ، وكنا قــــد أَخِذُنا بالوثق .

فنزلت الروم الحمراء التي بالقنطرة ، ونزلت الفرس بناحية بني واثل ، فمسجد الفارسيّين هنالك مشهور معروف .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة عن شيخ من موالى فَهُمْ عربُ عُلَى بن رَبَاح قال : قدم عمرو بن العاص بالحمراء والفارسيين من الشام ، قال ابن لهيعة : سمّاهم الحمراء لأمهم من العجم .

# َ ذَكَسِرِ أُخَاتُدُ (۱) الاسكندرية

قال : وأما الاسكندرية فلم يكن بها خطط غير أن أبا الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن الزبير بن العوام اختط بالاسكندرية .

وإيماكانت أخائذ، من أخذ منزلا نزل فيه هو وبنو أبيه ، وأن عمرو ابن الماصلما فتح الاسكندرية أقبل هو وعُبادة بن الصامت حتى علوا السكوم الذى فيه مسجد عمرو بن العاص ، فقال معاوية بن حُديج : ننزل . فنزل عمرو بن العاص القصر الذى صار لعبدالله بن سعد بن أبي سرح ، ويقال إن عمراً وهبسه له لما ولي البلد .

ونزل أبو ذر الغفارى منزلا كان غربى المُصَلَّى الذى عند مسجد عمرو مما يلى البحر ، وقد انهدم ، ونزل معاوية بن حديج موضع داره التى فوق هذا التلّ ، وضرب عبادة بن الصامت بنا ، فلم يزل فيه حتى خرج من الاسكندرية ، ويقال ، إن أبا الدّر داء كان معه ، والله أعلم .

حدثنا عُمَان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة

<sup>(</sup>١) أَخَائِذَ جَمَّ أَخْيِذَةً ، بَمْعَنَى الْأَخُوذَ .

فى حديثهما قال: فلما استقامت لهم البلاد قطع عمرو بن العاص من أصحابه لر باط الاسكندرية ، رُبع للناس ، وربع فى السواحل ، والنصف مقيمون ممه ، وكان يصيّر الاسكندرية خاصة الربع فى الصيف بقدر ستة أشهر ، ويعقب بعدهم شانية ستة أشهر ، وكان لسكل عربف قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه ، وانخدوا فيه أخائه.

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا يزيد بن أبى حبيب ، أن المسلمين لما سكنوها في رباطهم، ثم قفلوا ، ثم غزوا ابتدروا، فسكان الرجل يأتى المنزل الذى فيه صاحبه قبل ذلك ، فيبتدره ، فيسكنه .

فلما غزوا قال عمرو: إنى أخاف أن تخربوا المنازل إذا كنتم تتعاورونها.

فلما كان عند السِكر يُون قال لهم : سيروا على بركة الله ، فمن ركز منسكم رُخمه فى دار فهى له ولبنى أبيه . فسكان الرجل يدخل الدار فيركز رمحه فى منزل منها ، ثم يأتى الآخر فيركز رمحه فى بعض بيوت الدار ، فسكانت الدار تسكون لقبيلتين أو ثلاث .

وكانوا يسكنونها حتى إذا قفلوا سكنها الروم ، وعليهم مَرشَّهُا ، فكان يزيد بن أبى حبيب يقول : لا يحل من ركر اينها شيء ولا يعها ، ولا يور"ث فيها شيء ، إنما كانت لهم يسكنونها في رباطهم .

## الزيادة في المسجد الجامع

ثم إن مسلمة مخلّد الانصارى زاد فى المسجد الجامع بعد بنيان عرو له، ومسلمة الذى كان أخذ أيام بذلك في سنة ثلاث وخمسين ، فبنيت المنارة وكتب عليها اسمه.

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: أخذ مسلمة بن مخلد الفاس ببناء

منار المساجد ، ووضع ذلك عن خولان ، لأنه كان صاهر اليهم وأسقط ذلك عنهم .

ثم هدم عبد العزيز بن مروان المسجد فى سنة سبع وسبعين و بناه ، ثم كتب الوليد بن عبد الملك فى خلافته إلى قُرَّة بن شريك العبسى ، وهو يومثذ واليه على أهل مصر ، وكانت ولاية قرة بن شريك مصر فى سنة تسمين ، قدمها يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، وعُزل عبدالله من عبدالملك ، وفى ذلك يقول الشاعر :

عَبَا مَا عَبِبْتُ حِينَ أَتَانَا أَنْ قَدْ أَمَّرْتَ قُرَّة بنَ شَرِيكُ وَعَرَلْتَ الْفَتَى الْمُبَارَكَ عَنَا ثُمَّ فَيَكْتَ فِيهِ رَأْيَ أَسِل

قهدمه كله وبناه هذا البناء ، وزوقه ، وذهب رءوس العمد التي في مجالس خيس ، وليس في السجد عمود مذهب الرأس إلا في مجالس قيس ، وحوال قرة المنبر حين هدم المسجد إلى قَيْسارية (١) العسل ، فكان الناس يصلّون فيها الجمع حتى فرغ من بنيانه ، والقبلة في القيسارية إلى اليوم ، وكانت المتبة التي في وسط الجزيرة بين الجسرين في المسجد الجامع

مُم زاد موسى بن عيسى اله شمى عد ذلك فى مؤخّره فى سنة خمس وسمعين ومائة ، ثم زاد عبد الله بن طاهر فى عرضه بكتاب المأمون بالإذر له فى ذلك فى سنة ثلاث عشرة ومائتين، وأدخل فيه دار الرّمل كلها إلا ما بقى مهامن دار الصرب، ودخلت فيه دار رُمَّانة وغيرها من بعض الخِطط التي ذكر ناها .

فسكان ُعمَّال الوليد بن عبد الملك كما حدثنا سعيد بن عُفير كتبوا إليه، أن بيوت المال قد ضاقت من مال الخمُس ، فكتب إلىهم أن ابنوا المسحد .

 <sup>(</sup>١) القيسارية مي السوق .



منظر داخلي لجامع عمرو بن العاص بالفسطاط - مصر القدعة

بني هذا المسجد في الشناء من سنتي ٦٤١ ، ٦٤٢ م وقد اختار عمرو لبنائه الموضع الذي كان فية لواؤه ، وصار يعرف باسم مسجد أهل الراية ، وكان هذا الموضع بين بساتين وكروم تلي شاطىء النيل ، وكان قد اختط فيه قبل بناء الجامع أبو عبد الرحمق فيسبة بن كاثوم ، فلما طلبه منه نزل عنه صدقة للمسلمين ، وكان ذرع المسجد ، ه × ، ٣ ذراعا ، وسقفه مطاطأ ، ولم يجمل له صحن ، وقد زيدت فيه زيادات كان أولها مازاده مسلمة بن مخلد في سنة ٣٠٢ م ، فإنه مده ألى جهة المعمل ، وفرشه بالحصر بدل الحصباء ، وجمل فيه منائر ، وفي سنة ٣٠٢ أمر عبد العزيز بن مروان بهدم جزء منه ، ثم أمر الحليفة الوليد بن عبد الملك واليه قرة من شعريك سنة ٢٩٦ أمر عبد العزيز بن مروان بهدم المسجد كله ويعيد بناءه ، فصار على الصورة التي يقى محتفظا بها إلى اليوم مع مادخل علية من التغيير .

ر أَ اللَّهِ اللَّهِ مَن مُحلَّةَ الجُمَّةِ اللَّهَ الْأَسْيُويَةِ سُنَةً ١٨٩٠ ، والجُزَّءَ الرَّابِم من كتاب ابن دقماق ضجفتي ٥٥ ، ٦٧ ) . فأول مسجد بنى بقسطاط مصر المسجد الذى فى أصل حصن الروم عندباب الرّ ايجان ، قُبالة الموضع الذى يعرف بالقالوس (١) ، يعرف بمسجد القلعة -

حدثنا حميد بن هشام الحميرىقال: كل مسجد بفسطاط مصر فيه أعمُدرخام فليس بخِطِّي ً

وأول كنيسة بنيت بفسطاط مصر كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن بعض شيوخ في أهل مصر السكنيسة التي خلف القنطرة أيام سلمة بن مخلّد، فأن سكر ذلك الجند على مسلمة ، وقالوا له : أُتقِرُ لهم أن يبنوا السكنائس ؟ حتى كاد أن يقع بينهم و بينه شر ، فاحتج عليهم مسلمة يومئذ ، فقال : إنها ليست في قير وانسكم ، وإنما هي خارجة في أرضهم ؛ فسكتوا عند ذلك .

فهذه خطط مصر.

### ذ کر

#### القطائع

قال: وقد كان المسامون حين اختطوا قد تركوا بينهم وبين البحر والجِصْن فضاء لتعريق دوالمَّهم وتأديبها ، فلم يزل الأمر على ذلك حتى ولى معاوية بن أبى سفيان ، فاشترى خطّة مسلمة بن مخلّد منه ، وأقطعه داره التى بسوق وَرْدان ، ثم اشترى خطّة عقبة بن عامى ، وأقطعه داره التى فى الفضاء عند أصحاب البين ، وهى اليوم فى يد فَرَج ، ثم اشترى دار أبى رافع التى صارت السائب مولاه ، وأقطع السائب الدار التى عند حَيْز الوزّ

ممابتنى عبد العزيز دار الأضياف، كانت لأضياف عبد العزيز ، وأقطع معاوية أيضاً سارية مولى عمر بن الخطاب في الزقاق الذي يعرف بحَيَّز الوز ، فباعه ولده مُقَطَّعاً ، وأقطع عبد العزيز خالد بن عبدالر حن بن الحارث بن هشام دار تخر مَة التي يقى الفضاء ، وكانت له دار موسى بن عيسى النُوشَرِيّ التي بالموقف .

<sup>(1)</sup> القالوسمكان كان بالفسطاط ، ويروى ابن دقاق أن هذا المسكان سمى بالقالوس نسبة إلى جمل كان يتخذ مركباً فالرهان ، وكلمة قالوس كلة رومية ومعناها بالعربية : مرحباً بك ، ولعل الروم كانو! يصفقون لراكب هذا الجل ، ويقولون هذه الكلمة علىعادتهم.

قال: وكان خالد وعمر ابنا عبد الرحن بن الحارث بن هشام مع عبد الله ان الزبير، وكان أبو بكر بن عبد الرحن أخا لعبد الملك بن مروان و تر با له، فلما ظهر عبد الملك بن مروان قال: لا سبيل إلى ما يكره عر وخالد مع أبى بكر، ولسكن لله على ألا يسكنا الحجاز.

فكتب إلى الحجاج: أن خَيِّرُهما في أي الأمصار شاءا ، فيلحقا بها .

فلحق خالد بعبد العزيز من مروان ، فأقطعه دار مخرمة فى الفضاء ، وكانت. له دار موسى بن عيسى التى بالموقف ، وأما عمر فلحق ببشر بن مروان بالعراق ، فله بواسط آثار كثيرة ،

وأقطع ُعمارة بن الوليد بن عقبة ابنَ أبى مُعَيط الدور التي تلي أصحاب التبن. قِبْلِيًّا ، وكان أبو معيط يسمى أباكاً .

حدثني مذلك محمد بن إدريس الرازئ ، وله يقول ضرار بن الخطاب.

عَيْنِ فَأَبْكِى لِمُقْبَةً بنِ أَبَالَ فَرْعِ فَهْرٍ وَفَارِسِ الفُرْسَانِ فَيْنِ وَفَارِسِ الفُرْسَانِ وَلَا فَالْمُواءِ :

مَن ْ سَرَّهُ شَحْمُ وَلَّمُ ۗ رَاكِدُ فَلْيَأْتِ بَخِفْنَةَ عُقْبَدَةً بنِ أَبَانِ قَال : وكان عبد الأعلى بن أبى عَرْة ، وهو مولى لبنى شيبان على أخت موسى بن نصير ، وكانت له من عبد العزيز منزلة ، فخط له داره ذات الحمام ، الذي يقال له حمام المتبن .

فلما قدم عبد الأعلى بن أبى عَرْة من عند أليُون صاحب الروم قال لمبد العزيز: قد أبليت المسلمين في تأجيههم إيّاى نصحا و بلاء حسنا، فمر لى بأر بع سوارى من خرّب الاسكندرية، فأمر له بها، فهى على حوض حمّامه الأعظم، وكان عبد العزيز يرسله بالبرّ إلى ابن مُعرَة.

حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيمة عن عُبيد الله بن المغيرة عن عبد الأعلى ابن أبي عَرْدة أن عبد العزيز بن مروان أرسل معه بألف دينار إلى ابن عمر ، فقبلها .

قال: وأقطع عبد الملك بن مروان عمر بن على الفهرى، ثم أحدَ بنى محارب، داره ذات الحام التى اشتراها موسى بن عيسى إلى جنب أصحاب القروط، وذلك أن عبد الملك بن مروان لما قتل عمرو بن سعيد كان عمر بن على بمن أبلى معه وكان فى أصحابه، فدخل عليه فى خاصّته وعمرو بن سعيد مقتول، فاستشارهم فى قتله، فكاهم هاب قتله ولم يره.

فقال عمر بن عليّ : اقتله، قتله الله ، فلا يزال في خلاف ما عاش . `

قال عبد الملك : ها هو ذا .

قال : فَالْقِرأُسِه إلى الناس ، وأنهبهم بيت المال ، يفترقون عنك .

ففسل ، فافترق الناس ، وأرسله عبد الملك إلى منزل عمرو يفتشه ، فوجد فيه كتبا فيها أسماء من بايعه . فأحرقها .

و بلغ ذلك عبد الملك . فقال له : ما حملك على ما فعلت ؟

قال : لو قرأتها لما صَحَّ لك قلبُ شامى . ولا استقامت طاعته إذا علم أنك قد علمت مخلافه إياك .

فصوّب رأيه وحده ؛ وأقطعه داره ذات الحمّام التي اشتراها موسى بن عيسى إلى جنب أصحاب القرُوط (١).

قال عبد الملك بن مسلمة ؛ هي قطيعة من عبد العزيز لِلْفِهْرِيّ ، ولم يسته باسمه إلا أن ابن عُفير سمّاه .

<sup>(</sup>۱) فىنسخة ب و ح زيادة قال : وبنى عبد العزيز القيساريات التىللمسل والحبال والكباش، والقرط نبات الدحريج ، وكان أهل مصر يبدءون بزرعه ،ويقطمونه وهو أخضر لعلف الماشية۔

وقال عبد الملك بن مسلمة : اقطعها محبد العز بز الفهرى مَوْ لَى ابنِ رُمَّانَة حين قدم عليه ، و بناها له يزيد بن رمَّانَة ، وهى الدار التي تعرف اليوم بدار السلمة .

وآل عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهرى ينكرون ذلك ، وهم بذلك أعلم ، ويقولون إنها لأبى عبد الرحمن الفهرى ، اختطها عام فتح مصر ، ولم يكن بنى مهما شيئا غيرسورها ، ثم خرج إلى الشام، فاستشهد بها ، ثم قدم ابناه العلاء وعلى ، وكان العلاء أستنهما ، وقد كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدما إلى مصر ، فجعلا ذلك البناء مثل الحر بدا العظيم ، ولم يجعلا فيها إلا منزلا واحدا ، وأسكنا معه مولى لهما ، يقال له يُحدِّس ، ثم خرج العلاء إلى المدينة ، فقتل عام الحرة ، وخلف الحارث بن العلاء ، وخرج على إلى الشام ، فتوفى بها وحدف عمر بن على ، فصار بمنزلة عند عبد الملك .

فبعث إلى ابن رُ مَانة ، وأرسل إليه بمال ، وسأله أن يبنى له دار جدّه بأحدَ ما يُقدر عليه ، و بجعل له فيها حماماً، و يجمل له خوخة فى داره ، إذا أراد أن يدخله دخله ، وقال : إن ذلك ذكر لك ولشيخك فحر لك ذلك ابن رمانة ، فبناها ، وجعل سورها أكثر من ذراعين بذراع البناء ، وجعلها تدُوّر بعمد رخام ، وجعل قاعتها مستديرة ، ولم يجعل فوقها بناء .

شم قدم عمر بن على مصر ، وقد فرغ منها ابن رمانة ، فقال له عمر : لقد القد القد أنك لم تجعل لها مسجداً .

فبنى المسجد الذى يعرف اليوم بمسجد القُرُون ، بناه مثل الدكان الكبير ، وحمّاه عن الدار ، وجعل بينه و بين الدار فُرْجة ، وكان يجلس فيه؛ ثم بناه بعده أبو عون عبد الله بن يزيد ، ثم زاد فيه المطلب بن عبد الله الخزاعى ، ثم احترق، فبناه السّرى بن الحسكم هذا البناء ، ثم مات عمر بن على ، فورث الحارث بن

المعلاء – وهو ابن أخيه – كل ما ترك ، وحبس الدار على الأقمد فالأقمد بالحارث بن العلاء من الرجال دون النساء أبداً ما تناسلوا ، وتقديم كل طبقة على من هو أسفل منها ، فإذا انقرض النساء فهى وحمّامها وكو مها المعروف بأبى قشاش يقستم ذلك أثلاثاً ، فثلث فى سبيل الله ، وثلث فى الفقراء والمساكين ، وثلث على مواليه وموالى ولده وأولادهم أبدا ما تناسلوا بعد مرشتها ، ورزق قيم إن كان لها، فإذا انقرض الموالى فلم يبق منهم أحد فعلى الفقراء والمساكين بفسطاط مصر ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يُرى من وليها من عمارتها ،

واسم أبى عبد الرحن يزيد بن أنيش بن عبد الله بن عمرو بن ، حبيب بن عمرو بن السَّقُب (١) ، عمرو بن شيبان بن مُحارب بن فِهْر ، وعمر بن حبيب هو آكِلُ السَّقُب (١) ، وأنَّه السوداء ابنة زُهْرَة بن كلاب ، وهو الذي يقول فيه الشاعر :

مِنُو آيكل السَّقْبِ الذينَ كَأَنَّهُ مِ نَجُومٌ بِأَفَاقِ السَّاءِ تَنُورُ (٢)

وكان عند دار السلسلة ، فلا أدرى أهى هذه الدار أم غيرها ٢ حوض من رُخام ، وكأن يملأ في الأعياد طلاء ، وتجعل عليه الآنية ويشرب الناس

فلم يزل الأمر على ذلك حتى عمر من عبد المزيز فقطعه .

وبالفسطاط غير دار يقال لها: دار السلسلة ، سوى دار الفيهرى ، منها دار السَهْمِي التي في الحدّائين ، والدار التي فيها أَصْبَغ الفقيه في زقاق القناديلِ .

قال : وبنى عبد العزيز بن مروان القَيْسارِيّات ، قيسارية العسل، وقيسارية الحبال ، وقيسارية الحبال ، وقيسارية الحبال ، وقيسارية السكماش ، وهى فىخطّة قوم من بَلِيّ ، يقال لهم الوحاوِحّة ، والقيسارية التى يباع فيها البَرّ ، وهى التى تعرف بقيسارية عبد العزيز ، وأدخل

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة 1 شرح على الهامش . مسمى بذلك لا أنه أغار على بكر بن وائل ، ولهم سقب يعبدونه ، فأخذ السقب فأكله ، قاله ابن الكلى الفهرى . (۲) السقب : هو الذكر من ولد النافة ، ولا يقال الأثنى سقبة .

فيها من خطط الراية ؛ وكان فيها منزل كعب بن عدى العبادى ، فعوضه منها . داره فى بنى وائل .

قال ؛ و بنى هشام بن عبد الملك قيساريته التى تعرف بقيسارية هشام يباع فيها البرّ الفُسُطاطى فى الفضاء بين القصر و بين البحر ، و بقيت بعد ذلك من القضاء بقية بين بنى وائل والبحر ، فأقطعها بنو العباسى الناس .

قال: وأقطع عمرو بن العاص حين وَلِي وَرْدَان مولاً الأرضَ التي خلف القنطرة ، التي غَرْ بيّها أبو حُمَيد إلى كنيسة الروم التي هناك ، وما كان عن يمينك من رأس الجسر القديم إلى حمّام السكبش ، وهو الحمام الذي يعرف اليوم بحمّام السوق ، والآخر إلى ساحل مَر يس ، فكل ذلك كان للوليد بن عبد اللك؛ وكان للوليد أيضا مأكان على يسارك من الجزيرة وأنت خارج إلى الجبزة والحوانيت اللاصقة بجزيرة الصناعة .

وكان عمر بن الخطاب قد أقطع ابن سَنْدَر مُنْيه الأصبغ ، فحاز لنفسه منها ألف فدان كما حدثنا يحيى بن خالدى الليث بن سعد، ولم يبلغنا أن عمر بن الخطاب أقطع أحداً من الناس شيئا من أرض مصر إلا ابن سندر، فإنه أقطعه منية الأصبغ

فلم تزل له حتى مات ، فاشتراهاالأصبغ بن عبد العزيز من ورثته ، فليس بمصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل .

وكان سبب إقطاع عمر ما أقطعه من ذلك كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه كان لزنباع الجذاميّ غلام يقال له سَنْدر ، فوجده 'يَقَبِّل جارية له ، فَجَبَّه وَجَدَعَأَذنيه وأنفه .

فأتى سندر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إلى زِنْباع ، فقال : لا تُنَصَّم لوهم مالا تُطيقون ، وأطعموهم مما تأكلون ، وأكسوهم مما تلبسون ، فإن

رضيتم فامسكوا ، وإن كرهتموهم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله ، ومن 'مثّل به أوَّ أُحْرِق بالنار فهو حرَّ ، وهو مولى الله ورسوله.

فأعتق سندر . فقال :أوص بي يارسول الله .

قال: أوصى بك كلَّ مُسْلِمٍ.

فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى سَندر إلى أبى بكر الصديق رضى. الله عنه ، فقال : احفظ في وصية رسول الله ضلى الله عليَّه وسلم .

فَعَالَهُ أَبُو بَكُر حتى توفى ، ثم أنى عمر ، فقال له : احفظ فى وصية رسول الله. صلى الله عليه وسلم .

فقال: نعم ، إن رضيتَ أن تقيم عندى أُجْريت عليك ماكان يُجُرى عليك أبو بكر ، والا فانظر أى المواضع أكتب لك .

فقال سندر : مصر ، فإنها أرض ريفي .

فــكتب له إلى عمرو بن العاص، احفظ فيهوصية رسول الله ضلى الله عليه وسلم.

فلما قدم على عمرو قطع له أرضا واسعة ودارا ، فجعل سندر يعيش فيها ، فلما الله . . مات قبضت في مال الله .

قال عمرو بن شعيب ، ثم أقطعها عبد العزيز بن مروان الأصبعَ بعدُ ، فهي. من خير أموالهم .

وروى ابن وهب عن أبى لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب عن ربيعة بن لقيط التُحجيبي عن عبد الله بن سندر عن أبيه أنه كان عبداً لزِ نْبَاع بن سَلاَمة الجذامي. فعتب عليه ، فخصاه وجدعه ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأغَلظ لزنباع القول وأعتقه منه ، فقال : أوْص بي يارسول الله وقال : أوْصى بك كل مسلم •

-قال يزيد: وكان سندر كافرا .

حدثنا عبد الله بنصالح، حدثنا الليث بن سعد عن نزيد بن أبى حبيب، أن غلاما الزنباع الجذامي الله بن ما بإخصائه وجدع أنفه وأذنيه ، فأنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقه، وقال: أنها كمُلُوكُ مُثِّل به فهو حُرَّ، وهو مولى الله ورسوله.

فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفق به ، فلما اشتدمرض رسول الله تصلى الله عليه وُسلم قال له ابن سندر: يارسول الله ، إنّا كما ترى ، فمن النا بعدك ؟ \*

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصى بك كل مؤمن .

فلما ولى أبو بكر رضى الله عنه أقرّ عليه نفقته حتى مات ، فلما ولى عمر بن الخطاب أتاه ابن سندر ، فقال . احفظ فى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له . أنظر أى أجناد المسلمين شئت فالحق به ، آمر لك بما يُصْلحك . فقال ابن سندر : ألحق بمصر -

فكتب له إلى عمرو بن العاص، يأمره أن يأمر له بأرض تَسَمُه ؛ فلم يزل . فيما يسعه بمصر .

ويقال : سَنْدَر وابن سندر . والله أعلم بالصواب .

ولأهل (1) مصر عنه حديثان مرفوعان: هذا أحدها ، والآخر ، حدثنا يحيى ابن بكير وعبد الملك بن مسلمة قالا ؛ حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن سندر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَسْكُمُ سالمها الله ، موغفار غفر الله لها، وتُجِيب أُجابت الله ورسوله .

<sup>(</sup>أ) فى نسخة م ، ح : ولهم عنه عن النبي سلى الله عليه وسلم حديث واحد ، ويكنى السندر بأبى الأسدود، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير.

قال ابن بكير في حري نقلت : يا أبا الأسود ، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تُحيِيب ؟ قال نعم · قلت : وأحدث النساس عنك بذلك ؟ قال : نعم .

## خروج عمرو إلى الريف

حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن عبد الرحمن بن شُريح عن أبى قَبيل قال : كان الناس بجتمعون بالفسطاط إذا قفلوا ، فإذا حضر مرافق الريف خطب عمرو ابن العاص الناس ، فقال : قد حضر مرافق ريفكم ، فانصرفوا ، فإذا حَمُض اللَّهَ بن واشتد العود وكثر الذُباب فَتَحَى على فسطاطكم ، ولا أعلمن ما جاء أحدكم قد أسمَن نفسه وأهزل جواده .

حدثنا أحمد بن عرو حدثنا ابن وهب عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب قال : كان عرو يقول للناس إذا قفلوا من غزوهم: إنه قد حضر الربيع فمن أحب منكم أن يخرج بجواده رُبر بِعُهُ فلْيَفْعِل ، ولا أعلمن ما جاء رَجِل قد أسمن نفسه وأهزل فرسه ، فإذا حمض اللبن وكثر الذباب فارجموا إلى قيروانكم .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد أن عمرو بن العاص كان يقول للناس إذا قفلوا : أخرجوا إلى أريافكم ، فإذا غَنَّى الذباب وحمض اللبن ولوى العود فتحى على فسطاطكم .

### خطبة عمروين العامين

حدثنا سعید بن میسرة عن اسحاق بن الفرات عن ابن لهیعة عن الأسود ابن مالك الحمیری عن بجیر بن ذاخیر المعافری قال : رُحْتُ أَنا ووالدی إلى صلاة.

الجمعة تَهْجِيراً ، وذلك آخر الشتاء ، أُظنَّه بعد حميم النصارى(١) بأيام يسيرة ، خَاطَلْنا الركوع إذ أقبل رجال بأيديهم السياط يزجرون الناس، فذعرت، فقات يا أبت: من هؤلاء ؟ قال: يا بني ، هؤلاء الشُرَط.

فأقام المؤذنون الصلاة ، فقام عمرو بن العاص على المنبر ، فرأيت رجلا رَ بُمَّة ، قَصْد القامة ، وافر الهامة ، أَدْ عَج، أَ بُلَج ، عليه ثياب مَوْشِيَّة كَان به العِمْيَان<sup>(٢)</sup>، تأتلق عليه حُلَّة وعمامة وجبَّة ، فحمد الله وأثنى عليه حَمْدًا موجزا ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ووعظ الناس ، وأمرهم ونهاهم، فسمعته يحُـضُ على الزكاة وصلة الأرْحام، ويأمر بالاقتصاد وينهى عن الفضول وكثرة العيال، وقال في ذلك. « يا معشر الناس ، إيَّاى وخِلاً لاَّ أَرْبَعاً ، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة ، و إلى الضيق بعد السَمَة ، و إلى المذلَّة بعد العِزَّة ، إياى وكثرة العيال و إخفاض الحال وتضييع المال والقيل بعد القال في غير درك ولاَ نُو ال ، ثم إنه لابد من خرَاغ بؤول إليه في توديع جسمه ، والتدبير لشأنه وتخليته بين نفسه و بين شهواتها ، ومن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصُّد والنصيب الأفلُّ ، ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العلم من نفسه فيَحُور من الخير عاطلاً ، وعن حلال الله وحرامه غافلاً .

يا معشر الناس ، إنه قد تدلَّت الجوزاء ، وذَكَّتِ الشُّمْرَى ، وأقعلت السماء ، وارتفع الوباء ، وقل الندى ، وطاب المرعى ووضعت الحوامل، ودَرَجَت السَّخَائِلِ (٢) ، وعلى الراعى بحُسْن رعيَّته حسنُ النظر ، فحىَّ لــــــكم على بركة الله إلى ريفكم ، فنالوا من خيره ولبنيه وخِرَ افيه وصيده، وأَرْ بِموا خيلكُم وأسمِنوها ، وصونوها وأكرموها ، فإنها جنَّتكم من عدوكم ، وبها مغانكم وأثقالكم ، واستوصوا بمن جاوز تموهم من القبط خیرا ، و إیای والمشمومات والمعسولات ، فإنهن بفسدن الدين ويقصرن المِمّم ،

<sup>(</sup>١) هوخيس العهد ٧٪ (٣) ولد الشاهرة: كَرِيًّا كَانَ <del>أُو النِ</del>يُّ مَنَ المعرَّ والضَّانَ .

حدثنى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر . فاستوصوا بقبطها خيرا ، فإن لكم منهم صهراً وذمّة . فنهُ أوا أيديكم وفرُوجكم، وغُضُّوا أبصاركم . ولا أعلمن ما أنى رجل قد أسمن جسمه وأهزل فرسه ، واعلموا أنى معترض الخيل كاعتراض الرجال ، فمن أهزل فرسه من غير علّة حطّطتُه من فريضته قَدْرَ ذلك ، واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم ، وتشوف قلوبهم إليكم و إلى دراكم

وحدثنى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا فتح الله عليه عليه مصر فاتخذوا فيها جُندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض ». فقال له أبو بكر : ولم يا رسول الله ؟ قال : « لأبهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة » .

معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية .

فاحمدوا الله معشر الناس على ما أولاكم ، فتمتعوا فى ريفكم ماطاب لسكم، فإذا يبس العود وسخن العموذ وكثر الذباب وحمض اللبن وصوح (١) البقل، وانقطع الورد من الشجر فحى على فسطاطكم على حركة الله .

ولا يقدمن أحد منكم ذر عيال على عياله إلا ومعه تحفة لعياله، على ماأطاق . من سَعته أو عُشرته ، أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم » .

قال : فِفظت ذلك عنه، فقال والدى بعد انصرافنا إلى المنزل لما حكيت له خطبته: إنه يا بني يحدو الناس إذا انصرفوا إليه على الرباط كاحداهم على الريف والدّعة .

<sup>(</sup>١٠) صوح البقل أى تم يبسه ، ومثله تصوَّح.

# ذ کو مرتبع الخند

قال: وكان إذا جاء وقت الربيع واللبن كتب لكل قوم بربيعهم ولبنهم الله عيث أحبوا، وكانت القرى التي يأخذ فيها عُظْمُهم مَنُوف ود سُبَنْدس (٢) وأَهْنَاس (٣) وطَحَا (٤): وكان اهل الراية متفرقين، فسكان آل عمرو بن العاص وآل عبد الله بن سعد يأخذون في مَنْف ووَسِيم (٥) وكانت هُذَيل تأخذ

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى فى خططه أنه لما فتحت مصر كانت الصحابة لا تسكن الريف ، وكانت جميع القرى مملوءة بالقبط والروم ولم ينتشر الإسلام فى قرى مصر لملا بعد السنة المائة من الهجرة ، وكانت عادة الصحابة لمذا جاء وقت الربيع كتب لكل قوم بربيعهم وأجهم لملى حيث أحبوا ، وكانت القرى التي يأخذ فيها معظمهم منوف وسمنود وأهناس وطعا .

<sup>(</sup>۲) دسبندس : من القرى المصرية القديمة واسمها الحالى سندبيس ، وقد حرف البه في القرن السادس الهجرى ، وقد وردت به في قوانين ابن ممانى ، وهي من بلاد مركز قايوب من أعمال محافظة القليوبية .

<sup>(</sup>٣) اسم لثلاث قرى متجاورة من محافظة بنى سويف ف جنوب اللاهون واقعة على جسس النويرة ، وهذه الفرى الثلاث مع قرية منشأة أهناس تشغل محل المدينة القديمة التي كانت تسمى أمناس أو أهناسية ، وقد كانت متسعة جداً ، وكانت تاعدة لمقلم يشتمل على خس وتسعين قرية ، والظاهر أنها المدينسة الفرعونية التي سهاها اليونانيون هرقليوبوليس ، وقال مرييت المؤرخ ، إن هذه المدينة ينسب إليها فراعنة الأسرتين التاسعة والعاشرة .

<sup>(</sup>٤) طعا بلدة مصرية قديمة من بلاد مركز البهندا من أعمال محافظة المنيا ، وكان سكانها في صدر الإسلام خمسة عدس أأف نفس كلهم نصارى ، ليس فيهم مسلم ولا يهودى ، وقد ذكر القريزى أنه كان بناحية طعا كنيسة على اسم الحواريين ، وكنيسة أخرى باسم مريم المذراء ، وقال ان حوال : كان فيها عدة أنوال لنسج الأقشة وأسقفية .

<sup>(</sup>٥) وسيم: ويسميها الإفرنج بوشيم ، بلدة من أعمال محافظة الجيزة قسم أول، غربى المبابة وشرق السكومالا عر فحوض الجسر الا سود، ومي مشهورة في الزمن القديم والإسلام، وفي خطط المقريزى: أنها كانت زمن فتح مصر من منازل العرب الذين فتحوا مصر لما أحمرها بالتفرق في البلاد لربيم خبولهم ووكل ذلك لاختيارهم ، وكانت وسيم في القديم مدينة عظيمة، ويسميها البونان أقنطوس.

فى بناً بُوصِير (١)، وكانت عَدْوَان تأخذ فى بوصير بنو عَكِّ التى يأخذ فبها عُظْمهم، بوصير (٢) ومنوف ودسندس وأثر يب ·

وكانت بلى تَأْخَذُ في منف وطَرَ ابيَة (٢) ؛ وكانت فَهَمْ تَأْخَذُ في أَثْر يب. وعين شمس (١) ومنوف (٥) ؛ وكانت مَهْرة تأخذ في تَتَا (١) وُكُنَّ مَيْنَ (١) وكانت. الصّدِف تَأْخذُ في الفيوم وتَرَ ابيَة (٨) و وُوْ بَيْطُ (٩) ؛ وكانت مُجذام تأخذ في الفيوم

(۱) بنابوصيرق الأصل بنا وبوصير وهو تصحيف من الناسح فالاسمان كلمة واحدة لبلدواحد. من أعمال مركز المحلة الكبرى بمحافظة الفريبة على الشط الغربى لفرع دمياما شرق منية حبيب، و وتضاف ننا إلى بوصير عركما تضاف بوصير إلى بنا ، وقد جملها المقريزى رأس خط ، عدد قراه. عان و عانون قرية ، وفي تاريخ بطارقة الإسكندرية أن بنا بوصير كانت مقر أسقفية .

(٢) بوصير — يشترك في هذا الاسم أربعة بلاد مصرية منها بليدة كانت بكورة السمنودية بالوجه البحرى ومنها بوصير الفيوم ومنها بوصير الجيزة وبوصير البهنسا ، وكانت هناك خامسة بهذا الاسم ، وقد اندرست ولا تزال آثارها موجودة على سلسلة الجبال المتصلة بالاسكندرية ممتدة إلى جهة الفرب في جنوبي البخر المتبوسط على بعد خسائة متر ، ومحلها الآن قلعة بوصير التي في غرب الاسكندرية .

ويرجح في رأيي أن المراد من هذا البلد الذي أقامت فيه عدوان في الربيم هو بوصير سجنود ، فقد تُسكلم عنهاه يرودوت ويودورالصقلي واسترابؤن وبطلميوس ، وذكرها الادريسي وأيو الفداء والمفريزي وغيرهم ، وقد حدد أبو الفداء فكانها بحركز سمنود، ويوافقه ماجاء في دفاتر التعداد القديمة أنها غربي سمنود، وقال المقريزي لمها رأس خطا ، وكانت مركز السفقية :

(٣) طرابية مدينة مصرية قديمة عدها المقريزي ضمن خطط الوجه البحرى ، وحمل بها عانية وعصرين قرية من ضمنها بلدة فاقوس من أعمال محافظة الشرقية ، وقال مؤرخو الإفراج لمن طرابية هي طرافية المدينة القبطية ، وقد ذكر بطلميوس أنها خط وأقم شرق الفرع البياوديات أي فرع الطينة ، وكان كرسيه قرية فاقوس .

(٤) عين شمس ضاحية من ضواحى القاهرة تقم في شمالها ، وهي لمحدى المدرية . القدعة ا، وقد اشتهرت عسلامها الفراء ونية الأثرية .

(ه) منوف بلدة قديمة تنسب إليها محافظة المنوفية إلى قصبتها الآن بلدة شبين الكوم. ومنوف حالياً مركز من مراكزها الهامة ، وقد تشأ بها جلة من الأفاضل والعلماء .

(٦) قرية من أعمال محافظة المنوفية بمركز منوف غربي ترعة الرساوية .

(٧) هي عمى الأمديد ، قرية قديمة في مركز السنبلاوين من أعمال محافظة الدقهلية . وبها تل قديم به آثار بناء وبجواره مقام شهيد يعرف بمقام عبد الله بن سلام .

(A) كذًا في الأصل ، وصوابها طرابية سالفة الذكر . . .

(٩) جَاء ف معجم البلهان أنها من كور أسفل الأرض ( الدلتا ) بمصر ، ولم تذكرها مراجع أخرى وصل البها جهدى.

طرابية وقربيط ؛ وكانت حضرموت تأخذ في بِبَا() وعين شمس وأثريب ، وكانت مراد تأخذ في منف والفيوم، ومعهم عَبْس بن زَوْف ؛ وكانت حمير تأخذ في بوصير ؛ وقرى أهناس ؛ وكانت خولان تأخذ في قرى أهناس والبَهْنَسَا() والقَيْس () ؛ وآل وَعْلة يُخذون في سَفْط من بوصير ؛ وآل أبرهة يأخذون في منف ، وغفار وأشلم يأخذون مع وائل من جُذام وسَعْد في بَسْطة () و و و رقو بينظ وطرابية ؛ وآل يسار بن ضِنة في أثريب ؛ وكانت المعافر تأخذ أثريب وسخا ومنوف ؛ وكانت طائفة من تجيب ومراد بأخذون باليَدْقون ().

وكان بعض هذه القبائل ربما جاوز بعضا فى الربيع ، ولا يُوقع من معرفة هذا على أحد ، إلا أن عُظم القبائل كاموا يأخذون حيث وصفنا ، وكان يسكستب لهم بالربيع فير بعون ، وباللّبن ما أقاموا •

وكان لغفار وليث أيضاً مُمر تبع بأثريب.

قال:وأقامت مُدْ لج بِخرُ بتا (٦٠ فَاتَحَذُوهَا مَنزَلا ، وكان معهم نفر من حِمْير من

 <sup>(</sup>۱) مبا بادة من محافظة بى سويف واقعة على الشاطىء الغربى للنيل ، وهى بلدة قديمة يقال إنها كانت كرسى حكم في الأزمان السالفة .

<sup>(</sup>٢) البهنسا : بلدة قديمة على الشاطىء الغربي من بحر يوسف من أعمال مركز مغاغة يمحافظة النيا ، وكانت تاعدة إقليم ، ولها شهرة كبرة في تاريخ فتوح مصر ، وكانت البهنسا وقت فتح المسلمين بلاد مصر عالية الجدران حصينة الأسوار والبنيان ، وكان لها أربعة أبواب الى الجهات الأربعة ، وكان بها أربعون رباطاً وكنائس وقصور ، ولما أخذت بالفتح تغيرت معالمها واندرس كثر من آثارها ، وتجددت بها آثار إسلامية ، فكانت من أعظم ملاد مصر.

<sup>(</sup>٣) القيس : قريّه بمركز بنى مرار من أعمال محافظة المنيا في الجنوب الشرق للبهنسا ، وقد غربها تلول البلدة القديمة ، وكان لها ولأهناس في الأزمان القديمة حاكم واحد ، وكانت النادة القديمة تسمى فايبس ، وكانت ذات أسقفية وقد حفظ لها العرب اسمها القديم بتحريف قلبل .

١٤١ بسطة : مدينة كانت ذات شهرة وفخامة ، ولم يبق منها إلا تلال تعرف بتلال بسطة ق جنوبى مدينة الزقازيق ، وكانت مقر الأسرة الثانية والعشرين من المراعنة ، وكانت بوسطها معبد شهير للقديسة بوماسطيس المسهاة عند البه نان ديان .

<sup>(</sup>٥) اليدقون كورة بمصر من كور الحوف الفربى ، ولم يرد لها دكر إلا في معجم البندان مهذا التعريف .

<sup>(</sup>٦) خربتا : قربة قديمة من قرى مصر بمحافظة البحيرة مركز النجيلة غربى فرع رشيد وغربى كوم حمادة ، وكانت كرسى خط يعرف باسمها ، وقد ذكر المقريزى وابن إياس أن خطها كان يشمل اثنتين وستين قربة غير السكفور.

· ذُ تُجان، وغيرهم حالفوهم فيها ، فهي منازلهم .

ورجعت خُشَين واطائفة من لخم وجذام فنزلوا أكناف صان و إبليل وطرابية ، ولم يحفظوا ، ولم تسكن قيس بالحوف (١) الشرق قديما ، و إيما الذي أنزلم به ابن الحبحاب ، وذلك أنه وفد إلى هشام بن عبد الملك، فأمرله بفر يضة ، خسة آلاف رجل ، ثلاثة آلاف رجل — شك عبد الرحمن — فجعل ابن الحبحاب الفريضة في قيس ، وقد م بهم ، فأنزلوا بمصر الحوف الشرق .

### ذکر خیل مصر

قال : فلما نزل الناس واطمأنت بهم منازلهم كانوا يخرجون فيؤدبون خيلهم في المضمار .

حدثنا أحمد بن عمرو ، حدثنا ابن وهب عن عمرو " بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شاسة المهرى عن معاوية بن حديج أنه مر على رجل بالمضار معه الفرس بمسك بر سَنه على كثيب ، فأرسل غلامه لينظر ، من الرجل ؟ فإذا هو بأبي ذر ، فأقبل ابن حديج إليه ، فقال له : يا أبا ذر ، إبي أرى هذا الفرس قد عنّاك ، وما أرى عنده شيئاً .

قال أبو ذر: هذا فرس قد استُجِيب له .

قال ابن حديج: وما دعوة بهيمة من البهائم ؟

فقال أبو ذر: إنه ليس من فرس إلا أنه يدعو الله كل سَحَرية ، اللهم ، أنت خو لتني عبدا من عبيدك ، وجعلت رزق بيده ، اللهم اجملني أحب إليه من ولده وأهله وماله .

حدثنا أبي عبد الله بن عبد الحـكم وشميب بن الليث قالا ، حدثنا الليث

<sup>(</sup>١) الإقليم الشرق من الدلتا ، وهو الواقم شرق النيل وكانت مصر مقدومة أحوافاً.

ابن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة أن معاوية بن حُدَيج حَدثه ، أنه مَرَ على أبى ذرّ وهو قائم عند فرس له ، فسأله ، ما تعالج من فرسك ؟ فقال : إلى . أظن أن هذا الفرس قد استجيبت دعو ته ، ثم ذكر مثل حديث ابن وهب .

حدثنا سعيد بن عُفَير حدثنا ابن لهيمة عن قيس بن الحجاج قال : مر بنا عبد الرحمن بن معاوية بن حُديج ونحن جلوس مع حَنش بن عبد الله نحو صَفاً مَهْرة ، ففقَل عن السلام ، فناداه حنش ، تمر ولا تسلم ، والله لقد رأيتني أشفع لك عند أبيك ، أن يجمل لسر جك ركابا تضع فيه رجلك .

قال : وكان وُلد معاوية بن حُدَيج ليست لمُرُوجهم ُرُكُب ، إنما يتبون على الخيل وثباً .

وقال : وكانت أصول خيل مصر من خيل سمى ابن عفير بعضها ، منها أشْقر صَدِف ، وكان لأبى ناعمة ، مالك بن ناعمة الصدف ، و به سميت خَوْخه الأشقر التى بفسطاط مصر .

و كان السبب فى ذلك أن الأشقر نَفَق، فكر، صاحبه أن يطرحه فى الأكوام كما تطرح جيف الدواب، فحفر له، ودفنه هنالك، فنسب الوضم إليه.

حدثنا أبي عبد الله بن الحَـكم قال: لما افتتح المسلمون القَصْر كان رجل من الروم رُبِقْبل في ناحية القبصر على برْذَون له أَشْهَب، والمسلمون في صلاة الصبح، فيقتل و يطمن ، فتطلبه خيل المسلمين فلا تقدر عليه ؛ وكان صاحب الأشقر غائبا، فلما قدم أخبر بذلك ، فـكن له في موضع ، وأقبل العِلْج ؛ ففعل كا كان يفعل ، فطلبه صاحب الأشقر ، فأدركه .

فقال : فاشتغلت بقتل العلج، وشد الأشقر على الهجين ، فقتله .

ومنها ذو الريش ، فرسُ المَوَّامِ بن حبيب اليَحْصِيُّ ، والْخَطَّارُ فرس لبيد

ا بن عُقْبة السَوْمِيّ ، والذُّ عُلوُقُ فرس حِمْيَر بن وائل السَوْمِيّ ، وَتَحِـْلَى فرسُ كانت لمَكّ ، ولها يقول الشاعر :

سَبَقَ الْأَقْوَامَ عَجْدِلَى سَبَقَتْهُمْ وَهَيَ حُبْدِلَى

حدثنا عبد الواحد بن إسحاق ، حدثنا مروان بن معاوية عن أبى حَيَّان التَّهِ عَن أَبِي حَيَّانَ التَّهِ عَن أَبِي هُر يَرة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمَّى الأَنْي من الخيل فرسا . .

قال ؛ وَتَعِمْ لَى التى قال عبد الرحمن بن معاوية حُديج لنمر بن أَ يُفَع العَـكَى : ما فعلت تَعِمْ لَى ؟ على وجه الاستهزاء ، فقال : أما إنّ لها فى أمَّك سَهْمَـين .

قال : وكان العضم أيضا فرس يقال له أَ بُلَقَ لِحْم ؛ وكان الجُوْن لُمُقبه بن كُليب الحضري .

وكان عبد العريز بن مروان قد طلب الخطار من لبيد بن عقبة، فامتنع عليه، فأغزاه إفريقية، فمات بها، فلما كان موسى بن نصير أهدى إلى عبد العريز بن مروان خيلا فيها الخطار . قال ، وقد طالت معر فته وذ نبه ؛ فلما صارت إليهم الخيل لم يجدوا من يعرف الخطار ؛ فقالوا ؛ ابنة لبيد ؛ فبعث به عبد العريز إليها ؛ فقالت لمن أتاها ، إلى امرأة ، فاخر جوا عنى حتى أنظر إليه ؛ ففعلوا ؛ فرجت ، فنظرت لليه ، فعرفته ، فقالت ؛ والله لا يركبك إلى أحد ] بعد أبي سويا . ثم قطعت أذلى الفرس وهَلَبت (نهه ، ثم قالت : هو هذا ، خذوه ، لا بارك الله لكم فيه .

فصار لعبد العزيز بن مروان ، فأنخذه للفحّلة ، فحكان منه الدَّائِذُ ، ثم كان من الذَّائذ الفَرْقَدُ ، فهو أبو الخيل الفرقديّة ، ولم يُورَق الفَرْقَدَى شَى ، منخيل مصر إلا جاء سابقا .

وَكَانَ أَهُلَ مُصَرِ لَمَا بَلْغَ مُرُوانَ بِنَ الحَسَمُ القَاصِرَةَ وَجَهُوا إِلَيْهُ عُقَبَةً بِنَ شُرِيحِ ابن كليب المعافري ، ومُطَائِر بن يزيد التَّيْجِيبي طليعة لهم ، ومطير يومئذ على الخَطَار ، فرس لبيدبن عقبة السَوْمِيَّ ، فدخلا في عسكر مروان وجَوَّ لا .

<sup>(</sup>١) أي تنفت شمر الديل .

ثم إن شيخا من أهل العسكر نَذِر بهما واستنكر هيئنها ، فقال : والله إلى لا نكر سَيْحنة هذَّنِ الفَرَسين ، وما أرى على صاحبيهما شحوب السفر ، فكر" وأجمين إلى الفسطاط ، فر"ا بناقة صَرْصَرَ انِيَّة (١) في ناحية العسكر لبشر بن مروان فطرداها ، فلما لحقتهما الخيل قال مطير لمقبة : اطرد الناقة وأنا أكفيك .

وكر" مطير فقاتلهم حتى ولواعنه ، ثم لحق صاحبه ، ثم لحقته الخيل أيضاً ، ففعل مثل ذلك حتى وصلا إلى الفسطاط ، فسألوها عن الخبر ، فقالا : حتى تنحَرُوا الناقة وتأكل لحمها، ثم أخبرهم. الخبر ، وأنهم أقوى من الرجل .

ثم كتب عمر بن الخطاب كا حدثنا شعيب بن الليث وعبد الله بن صالح ويحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الملك بن مسلمة عن الليث بن سعد عن بريد ابن أبى حبيب إلى عمرو بن العاص: أنظر مَن قبلك ممن بايع تحت الشجرة فأتم لهم العطاء ما نتين ، وأيمها لنفسك لإشراك ، وأيمها لخارجة بن حذافة لشجاعته ، ولعثمان بن أبى العاص لضيافته .

## ذکـــر مفاسمة عمر بن الخطاب العمال

قال: ثم بعث عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، كا حدثنا معاوية بن صالح عن محمد بن سماعة الرَّمَلِيّ قال: حدثني عبد الله بن عبد الدريز شييخ ثقة ، إلى عمرو بن العاص ، وكتب إليه :

« أما بعد ، فإنكم مَعْشَر العُمّال قعدتم على عُيون الأموال ، فَجَبَيْتُم الحرام، وأكلتم الحرام ، وأورثتم الحرام ؛ وقد بعثت إليك محد بن مسلمة الأنصارى . ليقاسِمَـك مالك ، فأحْضِر م مالك ، والسلام » .

<sup>(</sup>١) الناقة الصرصرانية من نوع لمبل خراسان .

فلما قدم محمد بن مسلمة مصر أهدى له عمرو بن العاص هدّية ، فردّها عليه ، فخضب عمرو وقال : يا محمد ، لم رددت إلى هديتي ؟ وقد أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَـ تُدَمِى من غزوة السَـــلاسِل (١)، فقبل .

فقال له محمد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بالوَحْى ماشاء، و يتنع ممّا شاء ، ولو كانت هدية الأخ إلى أخيه قبلتُها ، ولـكنها هدية إمام، شرئة خلفُها.

فقال عمرو: قبّح الله يوما صرت ُ فيه لعمر بن الخطاب والياً ، فلقد رأيت العاص بن وائل يلبس الديباج المزرّر بالذهب ، و إن الخطاب بن مُقَيلُ ليحمل الحطب على حار ممكة .

فقال له محمد بن مسلمة : أبوك وأبوه فى النار ، وعمر خير منك ، ولولا اليوم الذى أصبحت تَذُمُ لَأَلْفِيتَ مُمْتَقِلاً عَنْزاً ، يسرُّك غُرْ رُها(٢) ، ويسوءك بَكُـؤُها (٢) .

· فقال عمرو : هي فَلْمَة الدُّمْضَب ، وهي عندك بأمانة .

ثم أحضره ماله ، فقاسمه إياه ، ثم رجع .

قال وكان سبب مقاسمة عمر بن الخطاب العُمَال ، كاحد ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، وعبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن بزيد بن أبى حبيب، أن خالد بن الصَمْق (٢) قال شعر اكتب به إلى عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١) غزة غزاها عمرو يسرينه سنة ثمان، ومكان وراء وادىالقرى، وهيمكة والطائف.

 <sup>(</sup>٢) الغزر : لمدرار اللبن بكثرة ، وبكأت الشاة تبكأ قل لبنها أو القطم .

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش من النسحة 1 قوله : ذكر أن الكاني وغيره أن الذي يقول لمهال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه : أبلغ أمير المؤمنين رسالة الأبيات ، هو أبو المختار قيس بن يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق الشاعر .

أَبْلِيغُ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ رِسَالَةً فَأَنْتَ وَلِيُّ اللهِ فَى الْمَالِ وَالْأَمْمِ فَلَا تَدَعَنْ أَهْلَ الرَّسَاتِيقِ وَالْجُزى يُسِيغُون مَالَ اللهِ فَى الأَدُمِ الوَوْمِ فَلَا تَدَعَنْ أَهْلَ النَّمَانِ فَاعْلَمْ حَسَابَهُ وَأَرْسِلْ إِلَى جَزَء وأَرْسِلْ إِلَى بِشْرِ فَأَرْسِلْ إِلَى النَّمْانِ فَاعْلَمْ حَسَابَهُ وَصَهِرَ بَنِي غَزْوانَ عِنْدَكَ ذَا وَوْمِ وَلا تَدْعُونَى الشَّهُ مِسَادة إِنّي أَعْيِبُ ولكنِّي أَرَى عَجَبَ اللهُ هُرِ وَلا تَدْعُونِي الشَّهِ مَا اللهُ فَي وَمَالَيْسَ بُدُسَى مِنْ وَرَامٍ وَمِنْ سِرُ () مِنْ الله فَي السَّلِي النَّمْ مَالُ وَالبِيضِ كَالدُّى وَمَالَيْسَ بُدُسَى مِنْ وَرَامٍ وَمِنْ سِرُونَ وَلَا النَّاجِيرُ الْمُنْ وَالبِيضِ كَالدُّى وَمَالَيْسَ بُدُسَى مِنْ وَرَامٍ وَمِنْ سِرُونَ وَمَن السَّلِي وَالْمَتْ فَى مَالَ وَمِنْ سِرُونَ وَالْمِيلِ اللهُ وَلَا النَّاجِيرُ الْمُنْ وَلَيْسَ أَوْلًا إِذَا غَزَوْا إِذَا غَرَوْا إِذَا غَزَوْا إِذَا غَزَوْا إِذَا غَزَوْا إِذَا غَرَوْا إِذَا غَرَوْا إِذَا غَرَوْا إِذَا غَرَوْا إِذَا غَرَوْا إِنَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُوالِمُ مِنْ فَالْمُهُ عُرِي وَصَفْ أَمُوالْهُمْ وَلَمُ مَا فَالْمُهُ عَرِي وَصَلْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالِمُ مَنْ الْمُوالِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُوالِمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ ال

والنعانُ النعانُ بنُ بشير ، وكان على حِمْس (٢)؛ وصِبْرُ بن غزوان أبو هريرة، كان على البحرين (١)

قال: ويقال إن قائل هذه الأبيات كاحدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن وهب بن جَرير عن أبيه عن الزبير بن الخر يت أبو المختار النَّمَـيْرى قال المبلغ أسير المكو منين رسالة فأنت أسين الله في البَرُّ والبَحْرِ فأرسِل إلى جزَء وأرسِل إلى بشر فأرسل إلى جزَء وأرسِل إلى بشر ولا تدَءَ نَ النَّاقَمَيْنِ كَلَيْسِهما وذالهُ الذي في السُّوقِ مَوْلَى بَنِي بَدْرِ وَمَا عَاصِمْ منها بِصِفْر عَيَابُهُ ولا ابْنُ غُلابٍ من سَرَاة بَنِي نَصْرِ وَمَا عَاصِمْ منها بِنِي أَوْا فَأَنَى لَمْ مالٌ ولسَّنَا بذي وَفْر نَبِي عَرْدًا فَأَنَى لَمْ مالٌ ولَسْنَا بذي وَفْر

<sup>(</sup>١) القرام: هو ثوب من الصوف الملون ، صفيق يتخذ ستراً ، وقيل هو الستر الرقيق وراء الستر المنابط .

<sup>(</sup>٢) الريطة: مي الملاءة إذا كانت واحدة، وقال الأزهمين: لا تكون الريطة إلا بيضاء .

<sup>(</sup>٣) حمس : مدينة مشهورة بالإقليم الشمال من الجمهورية العربية المتحدة .

<sup>(</sup>٤) البحرين : إمارة على الحليج العربي .

ترى الجُرْدُ كَا غُرَّ ان والبيضَ كَاللَّهُ مَى وَمَا لَا يُمَدُّ مِنْ قِرَامٍ وَمِنْ سِتْرِ وَمِنْ رَيْطَةٍ مَطُويَةٍ فَى صِوانِها وَمِنْ طَى أَسْتَارٍ نُحَدْرَجَةٍ مُحْرِ وَمِنْ رَيْطَةً مَطُويَةً فَى صَوانِها وَمِنْ طَى أَسْتَارٍ نُحَدْرَجَةٍ مُحْرِ الْمَنْدَى جَاء بِفَارَةٍ مِنَ المِنْكُ رَاحَتْ فَى مَقَارَقَهِم تَجْرِى فَدُونَكَ مَالُ اللَّهِ لَا تَتْرُكَنَّهُ سَيَرْضُونَ إِنْ قَاسَمْتَهُم مِنْكَ بَالشَّطُر وَلَا تَذَعُونَكَ مَالُ اللَّهِ لَا تَتْرُكَنَّهُ مَنْ الشَّارِ وَلَا تَذَعُونَ إِنْ قَاسَمْتَهُم مِنْكَ بَالشَّطْر وَلا تَذَعُونَ إِنْ قَاسَمْتَهُم مِنْكَ بَالشَّطْر وَلا تَذَعُونَ أَنَى الشَّالِةِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الشَهادة ، وَنَاخِذَ مَنْهُم نَصْفُ أَمُوالُمُ ، فَأَخذُ وَلَا عَرِ فَل عَمْ اللهِ مَنْ الشَهادة ، وَنَاخِذَ مَنْهُم نَصْفُ أَمُوالُمُ ، فَأَخذُ وَلَا عَرِ فَل عَرْ قَدَ استعمل هؤلاء الرهط .

حدثنا عبد الملك بن مسامة حدثنا ابن لهيمة عن جعفر بن ربيعة عن أبيه، أن حدثه أوصى أن بدفع إلى عمر بن الخطاب نصف ماله ، وكان عمر استعمله على بعض أعماله .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سلمان بن أبى سلمان عن محمد بن سيرين قال ، قال أبو هريرة : لماً قدمتُ من البحرين قال لى عمر : ياعدو الله وعدو الإسلام ، خُنْت مال الله ؟

قال: قلت ، لست بعدو الله ولا عدو الإسلام ، ولـكن عدو من عاداها ، ولم أَخُن مال الله ، ولـكنها أَعْمَانُ خيل لى تَنَاتَجَت ، وسِهام اجتمعت . قال: باعدو الله وعدو الإسلام ، خنت مال الله ؟

قال : قلت، لست بعدو الله ولا عدو الإسلام ، ولسكن عدو من عاداها ، ولم أخن مال الله ، ولسكنما أثمان خيل لى تناتجت وسهام اجتمعت (١) .

قال ذلك ثلاث مرات، يقول ذلك عمر، ويرد عليه أبو هريرة هذا القول. قال: فغر منى اثنى عشر ألفا؛ فقمت في صلاة الغداء، فقلت: اللهم أغفر لأمير المؤمنين.

فأرادى على العمل بعد ، فقلت : لا .

<sup>(</sup>١) في نسخة ء : واجتمعت ، فأعاد القول الأول ثلاث مرات ، وأقول له كالجواب الأول ، خلما عاين الجد والانصراف قال ففر مني . ٠٠٠ الح

قال: أُوَلَيْس يوسف خيرا منك ، وقد سأل العمل ؟

قلت: إن يوسف نبي ابن نبي م وأنا ابن أُمَيْمة، وأنا أخاف ثلاثة واثنتين .

قال: ألا تقول خمسا؟

قلت : لا

قال: مَه

قلت : أخاف، أن أقول بغير حياً ، وأقضى بغير علم ، وأن يضرب ظهرى، ويشتم غرضى ، ويؤخذ مالى .

#### ذكر

#### النيل

حدثنا عثمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة عن واهب بن عبد الله المعافرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : نيل مصر سيّد الأنهار ، سخّر الله له كل بهر بين للشرق والمغرب ، فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل بهر أن يمدّ م ، فأمدته الأنهار بمائها ، وفجر الله له الأرض عيونا ، فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ما مأن يرجم إلى عنصره (١).

حدثنا عَمَّان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن مماوية ابن أبى سأل كعب الأحيار ، هل تجد لهذا النيل في كتاب الله خبراً ؟

قال: أى ، والذى فلق البحر لموسى ، إنى لأجده فى كتاب الله ، أن الله يوحى إليه فى كل عام مرتين ، يوحى إليه عند جريه ، إن الله يأمرك أن تجرى ، فيجرى ماكتب الله له ؛ ثم يوحى إليه بعد ذلك ، يانيل عُدْ حيدا .

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن عمر عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : النيل

(1) هذه الرواية وما بعدها روايات غير محيحة في متنها وأسانيدها .

وسيحان وجيجان والفرات من أنهار الجنة .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن كمب الأحبار أنه كان يقول ، أربعة أنهار من الجنة ، وضعها الله في الجنة ، وجيحان . ألم العسل في الجنة ، والفرات نهر الحر في الجنة ، وسيحان نهر الما في الجنة ، وجيحان . نهر اللبن في الجنة .

حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة قالا ، حدثنا يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن أبى جنادة السكنابى أنه سمع كعبا. يقول : النيل فى الآخرة عسل أغرر ما يكون من الأسهار التي سماها الله ، ودجلة فى الآخرة لبن أغرر ما يكون من الأنهارالتي سمّى الله ، والفرات خمر أغرر ما يكون من الأنهار التي سمى الله ، وحيحان ماء أغرر ما يكون من الأنهار التي سمى الله .

قال: فلما فتنح عمرو بن العاص مصر \_ كا حدثنا عبّان بن صالح عن ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن من حدّثه، أنى أهلها إلى عمرو بن العاص حين. دخل بؤونة (١) من أشهر العجم فقالوا له:

- أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنَّة لا يجرى إلا بها.

فقال لهم : وما ذاك ؟

قالوا: إنه إذا كان لتنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بَيْن أَبَوَيْها ، فأرضينا أبويها، وجعلنا عليهامن اللهلي والثياب أفضل ما يكون، ثم أَلقيناها في هذا النيل .

فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون فى الإسلام، وإن الإسلام يهدم ماقبله. فأقاموا بؤونة وأبيب<sup>(٢)</sup> ومسرى<sup>(٣)</sup> لا يجرى قليلا ولا كثيراً حتى همّوا بالجلاء.

<sup>(</sup>١) الشمر العاشر من السنة القبطية .

<sup>(</sup>٢) الشهر الحادي عشر من السنة القبطية .

<sup>(</sup>٣) الشهر الأخير من السنة القبطية .

فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فكتب إليه عمر : قد أضبت ، إن الإسلام يهدم ماكان قبله ، وقد بعثت إليك ببطاقة ، فألفها في داخل النيل إذا أتاك كتابى .

فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فيها: « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر ، أما بعد ، فإن كنت تجري من قِبَلك فلا تَجْرِ ، وإن كان الله الواحد القهار أن يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك .

فألقى عرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم ، وقد تهيأ أهل مصر للحلاء والخروج مها ، لأنه لا يقوم بمصلحهم فيها إلى النيل ، فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا فى ليلة ، وقطع تلك السُّنَة السَّوَء عن أهل مصر حدثنا عمان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أنه موسى عليه السلام دعا على آل فرعون ، فحبس الله عمهم النيل حتى أرادوا الجلاء ، حتى طلبوا إلى موسى أن يدعو الله ، فدعا الله رجاء أن يؤمنوا ، فأصبحوا وقد أجراه الله فى تلك الليلة ستة عشر ذراعا ، فاستحاب الله بتطوله لعمر بن الخطاب أحراه الله موسى عليه السلام (١) .

ذ کر

### الجزبة

قال: وكان عرو يبعث إلى عرض الخطاب بالجزية بعد حبس ما كان يحتاج إليه ، وكانت فريضة مصر، كاحدثنا عبان بن صالح عن ابن لهيمة عن يربد ابن أبي حبيب كفر خُليجها ، وإقامة جسورها ، وبناء قناطرها ، وقطع جزائرها ، مائة ألف وعشرين ألفا ، معهم السُّطور والمساحى ، والأَداة ، يعتقبون ذلك ، لايد عون ذلك شتاء ولا صيفا .

<sup>(</sup>١) روايات غير مقبولة في العقل ، ولا في المنطق.

ثم كتب عمر بن الحطاب، كا حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أن يختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص ويظهروا مناطقهم ، و يجزّوا نواصيهم ، و يركبوا على الأكف عرضاً (١) ، ولا يضر بوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى (٢) ، ولا يضر بوا على الناء ولا على الولدان (٢) ، ولا يدعوهم يتشبّهون بالمسلمين فى لبوسهم ،

حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنج (1) أن نافعا حد مم ، وحدثنا عبد اللك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب ، حدثنى عبد الله ابن عمر ، وعمر بن محمد، أن نافعا حد مم عن أسلم مولى عمر ، أنه حدثه ، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ألا يصربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموامى ؛ وجريبهم أر بعون درها على أهل الورق مهم ، وأر بعة دنا نير على أهل الذهب ، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت ، مديان (٥) من حنطة ، وثلاثة أقساط (١٦) من زيت في كل شهر ، لكل إنسان من أهل الشام والجربرة ، وود و كل الله وعسل لا أدرى كم هو .

ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر ، لِسكل إنسان ، لا أدرى كم من الودك و العسل ، وعليهم من البَرْ والسكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين الناس ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاث ليال (٨) .

<sup>(1)</sup> الأكماشية الرحال .

<sup>(</sup>٧) جم موسى وهو ما يحلق به ، والمراد من بلغ الحلم .

<sup>(</sup>٣) في نسخة حازيادة : ولا على الرهبان .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل عنج ، والصواب ما ذكر ، وهو محدث مقبول .

<sup>(</sup>٥) المدى مكيال لأمل الثام يسم خسة عشر مكوكا ، والمكوك صاع ونصف .

<sup>(</sup>٦) القسط نصف ساع .

<sup>(</sup>٧) دسم اللحم .

<sup>(</sup>A) في نسخة و زيادة ، وكتب إلى أمراء الأجناد بذلك .

وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا، لـ كل إنسان ، لا أذرى كم لهم من الودك، وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان ، وكان يختم فى أعناق أهل الجزية. قال : وكانت و يبــ قال عمر بن الخطاب كا حدثنا عبد الملك عن الليث بن سعد فى ولاية عمرو بن العاص ستة أمداد (٢٠).

حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرَّب أن عمر قال : جعلت على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فن حبسه مطر فلينفق من ماله .

قال: وكان عمرو بن العاص لما استوسقله الأمر أقر قبطها على جباية الروم، وكانت جبايتهم بالتعديل، إذا عرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم، وإن قل أهلها وخربت نقصوا، فيجتمع عُرَفاء كل قرية وما روتُها (٢) ورؤساء أهلها، فيتناظرون في المارة والخراب حتى إذا أقررُ وا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى السكور، ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى، فو زعوا ذلك على احمال القرى وسَمَة المرارع، ثم ترجع كل قرية بقسمهم، فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها المرارع، ثم ترجع كل قرية بقسمهم، فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة فيبذرون، فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم ونزول السلطان؛ فإذا فرغوا نظروا إلى ما في كل قرية من الصَّنَاع والأَجراء، وقسموا عليهم بقدر احمالهم، فإن كانت فيها بحاليّة قسموا عليها بقدر احمالها، وقلّ ما كانت تكون إلا الرجل المنتاب أو المتزوج، ثم ينظرون ما بقى من الخراج، فيقسمون ذلك بين من يريد الزرع وقلّ ما كانت تكون إلا الرجل المنتاب أو المتزوج، ثم ينظرون ما بقى من الخراج، فيقسمون ذلك بين من يريد الزرع

<sup>(</sup>١) مكياني .

<sup>(</sup>٢) جمم مد هو ربد صاع .

<sup>(</sup>٣) المَّارُوت هو كبير الوجهاء ، وهي كلمة مأخوذة من اللغة السريانية ، والعرفاء جم عريف، وهو من يناو على المناس الأدعية .

مهم على قدر طاقبهم ، فإن عجز أحد وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزَّ عوا ما عجز عنه أهل عنه على الاحتمال ، و إن كان مهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل الضعف ، فإن تشاحوا قسموا ذلك على عِدَّتهم ، وكانت قسمتهم على قراريط الدينار ، أربعة وعشرين قيراطا ، يقسمون الأرض على ذلك .

وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنتم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيرا .

وجملُ عليهم لكل فَدَّ ان نصف إردب قمح ، و وَ يُبَتَيْن من شعير ، إلا القُرْط (١) فلم يكن عليه ضريبة ، والوَيْبةَ يومئذ ستة أمداد .

وكان عمر بن الخطاب، كا حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يأخذ بمن صالحه من المعاهدين ما سمّى على نفسه ، لا يضم من ذلك شيئا ، ولا يزيد عليه ، ومن نزل منهم على الجزية ولم يُسمّ شيئا يؤدّيه نظر عمر في أمره ، فإذا احتاجوا خَفّف عنهم ، وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم .

قال : وروى حَيْو ة بن شريح، حدثنى الحسن بن تَوْ بان ، أن هشام بن أبى رُقَيَّة اللخمى حدّ ثه، أنصاحب إخْنا قدم على عمرو بن العاص ، فقال له: أخْـبرْ نا ما على أحدنا من الجزية فيصْبِرَ لها ؛ فقال عمرو ؛ وهو يشير إلى ركن كنيسة ، لو أعطيتنى من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك ، إنما أنتم خزانة لنا ، إن كثر عليناكة رنا عليكم ، و إن خفف عنا جمفنا عنه كم .

ومن ذهب إلى الحديث ذهب إلى أن مصر فتحت عنوة .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب قال،

<sup>(</sup>١) ما تعلقه الدواب .

قال عمر بن عبد العزيز، أيُّا ذمى أسلم فإن إسلامه "يحرِز له نفسه وما له، وما كان من أرض فإنها من فيء الله على المسلمين .

حدثنا عبد الملك بن مسامة ، حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال : أيّما قوم صالحوا على جزية يعطونها ، فمن أسلم منهم كان أرضه وداره لبقيّمهم ،

قال الليث ، وكتب إلى يحيى بن سعيد ، أن ما باع القبط في جزيتهم وما يؤخذون به من الحق الذي عليهم من عبد أو وليدة أو بعير أو بقرة أو دابة فإن ذلك جائز عليهم لمن ابتاعه مهم غير مردود إليهم إن أيسروا ، وما أكروا من أرضهم فحائز كراؤه إلا أن يكون بضر بالجزية التي عليهم ، فلمل الأرض أن ترد عليهم إن أضرت بجزيتهم ، وإن كان فضلا بعد الجزية فإنا ترى كراها جائزا لمن تكاراها منهم .

قال يحيى ، ونحن نقول ، الجزية جزيتان ، فجزية على روس الرجال، وجزية جملة تكون على أهل القرية ، فمن هلك من أهل القرية جملة تكون على أهل القرية ، يؤخذ بها أهل القرية ، فمن هلك من أهل القرية لمسماة على القرية ليست على روس الرجال ، فإنا ترى أن من هلك من أهل القرية بمن لا ولد له ولا وارث أن أرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية ، ومن هلك بمن جزيته على روس الرجال ولم يدع وارثا فإن أرضه للسلين .

قال الليث، وقال عمر بن عبد العزيز: الجزية على الرموس وليست على الأرضين ، يريد أهل الذمة.

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الملك بن جنادة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى حيان بن سريح أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم فل قال : وحديث عبد الملك هذا يدل على أن عربن عبد العزيز كان يرى الن أرض مصر فتحت عنوة ، وأن الجزية إنما هي على القرى ، فمن مات من أهل

القرى كانت تلك الجزية ثابتة عليهم ، وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئا .

قال . ويحتمل أن تمكون مصر فتحت بصلح ، فذلك الصلح ثابت على من بقى منهم ، وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم مما صالحوا عليه شيئاً ، والله أعلم

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جُريج أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الحطاب ، فقال : ضموا الجزية عن أرضى . فقال عمر : لا ، إن أرضك فتحت عنوة .

قال عبد الملك ، وقال مالك بن أنس : ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو المار لهم ، وما فتح عنوة فإن ذلك لا يشترى مهم أحد ولا بجوز لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض ، لأن أهل الصلح من أسلم مهم كان أحق بأرضه وماله ؛ وأما أهل التنوة الذين أخذوا عنوة فن أسلم مهم أخرز إسلامه نفسه، وأرضه للسلمين ، لأن أهل العنوة عُلبوا على بالادهم ، وصارت فينا للمسلمين ، ولأن أهل الصلح إنما هم قوم امتنعوا ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليها . وليس عليهم ولأن أهل الصلح إنما هم قوم امتنعوا ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليها . وليس عليهم الا ما صالحوا عليه ، ولا أرى أن يُز اد عليهم ولا يؤخذ منهم إلا ما فرض عرب ابن الخطاب ، لأن عمر خطب الناس ، فقال : قد فرضت لهم الفرائض، وسُنّت المكم الفرائض، وسُنّت المكم الشنّن ، وتُركتم على الواضحة .

قال: وأما جزية الأرض فلا علم لى ولا أدرى كيف صنع فيها عمر ، غير أنه قد أقرَّ الأرض ، فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوها ، فلو نزل هذا بأحد كنت أرى أن يسأل أهل البلاد ، أهل المعرفة منهم والأمانة ، كيف كان الأمر فى ذلك؟ فإن وجدمن ذلك عِلْماً يَشْنِي وإلا اجتهد فى ذلك هو ومن حضره من المسلمين .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز وضع

الجزية عن أسلم من أهل الذمة من أهل مصر ، وألحق في الديوان صلح من أسلم منهم في عشائر من أسلموا على يديه.

قال : وقال غير عبد الملائ ، وكانت تؤخذ قبل ذلك ممن أسلم .

وأول من أخذ الجزية بمن أسلم من أهل الذمة، كا حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة عن رَز بن بن عبد الله المراوى، الحجاجُ بن يوسف. ثم كتب عبد الملك ابن مروان إلى عبد العزيز بن مروان أن يضع الجزية على من أسلم أهل الذمة . فكام ابن حُجَيْرة في ذلك ، فقال ؛ أُعِيذك بالله أيها الأمير أن تسكون أول من سن ذلك عصر ، فو الله إن أهل الذمة ليتحمّاون جزية من ترهّب منهم ، فكيف تضمها على من أسلم منهم ؟

فتركهم عند ذلك .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ،حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى حيان بن سُرَيح أن تضع الجزية عن أسلم من أهل الذمة ، فإن الله تبارك وتعالى قال: « فإن تأبُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُ ا الزَّكاة فَحَلُوا سَيلَهُم ، إن الله غَفُور رَحِيم » وقال: « وقاتيلُوا الدِّين لا رُوْ مِنُون بالله وَلا بالدِين لا رُوْ مِنُون بالله وَلا بالدِين الدِين الحق من الذين أونُوا الرِين الحق من الله ورسوله ، ولا يَدِينُون بدِينِ الحق من الذين أونُوا الريدين الحق من الذين أونُوا الركتاب حَتَى يُعْطُوا الجُزِّية عَنْ يَدٍ ، وَهُم صَاغِرُون » .

وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد قال ، كان لسبد الله بن سعد موالى نَصَارَى فَاعْتَقْهُم ، فَكان عليهم الخراج .

قال الليث : أدركنا بعضهم ، و إنهم ليؤدون الخراج .

حدثنا عُمَان بن صالح وعبد الله بن صالح قالا ، حدثنا الليث بن سعد قال : أما ولى ابن رفاعة مصر خرج ليُحصى عدّة أهلها، وينظر فى تعديل الخراج عليهم، فأقام فى ذلك سنة أشهر بالصعيد ، حتى بلغ أسوان ، ومعه جماعة من الأعوان

﴿ وَالْكُنَّابِ ، يَكْفُونُهُ ذَلِكَ بِحِدٌ وَتَشْمِيرِ ، وَثَلاثَةُ أَشْهِرُ بِأَسْفُلُ الْأَرْضُ ، فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية ، فلم نُحِصَ فيها ، في أصغر قرية منها ، إقالُّ من خسماتة نُجْمُجُمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية .

### ذكر

## المقطم

حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد قال : سأل المقوقس عمرو بن المعاص أن يبيمه سفح المقطم بسبعين ألف دينار ، فعجب عمرو من ذلك ، وقال : ﴿ كُتُبُ فَى ذَلَكَ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ .

فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : سَلَّه لِمَ أعطاك به ما أعطاك ؟ ،وهى لا تزرع ولا يستنبط بها ماء ولا ينتفع بها .

فسأله ، فقال : إنَّا لنجد صفتها في الكتب، أن فيها غِراسَ الجُّنَّة .

فكتب بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إنا لا نعلم غراس الجنة إلا المؤمنين، فأقبر فيها من مات قِبَلك من المسلمين ، ولا تَبعُه بشيء .

ف كان أول من دفن فيها رجل من المافر ، يقال له، عامر ؛ فقيل: عُمِرت. فقال المقوقس لعمرو ، كما حدثنا عثمان بن صالح عن ابن عمارة بن عيسى، قال: مما ذلك ولا على هذا عاهدتنا ؛ فقطم لهم الحدَّ الذي بين المقبرة و بينهم .

حدثنا هاى، بن المتوكل عن ابن لهيمة أن المقوقس قال لعمرو: إنا لنجد فى كتابنا أن ما بين هذا الجبل وحيت نزلتم يندُب فيه شجر الجنة . فكتب بقوله إلى عمر بن الخطاب ، فقال : صدق ، فاجعلها مقبرة للسلمين .

وقال غير عمارة بن عيسى ، فقُبر فيها ممّن عُرِف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنا عمان بن صالح عن ابن لهيمة عمّن حدثه خسة نفر ، عمرو ابن العاص السّهمي، وعبد الله بن الحارث بن جزء الرُّ بَيْدِي، وأبو بَصْرة الففارى، وعقبة بن عامر الجهني .

وقال غير عثمان : ومسلمة بن مخلد الأنصارى -

قال ابن لهيمة : والمقطم ما بين القصير إلى مقطع الحجارة، وما بعد ذلك. فمن الميتحموم ؛ وقد اختلف في القصير.

أخبرنا عبَّان بن صالح عن ابن لهيعة قال : ليس بقصَّير موسى النبي عليه السلام ، ولـ كمنه موسى الساحر ،

حدثنا سعيد بن عفير وعبد الله بن عبّاد قالا ، حدثنا الفضل بن فَضَالة عن أبيه قال: دخلنا على كعب الأحبار ، فقال لنا : من أنتم ؟ قلنا: من أهل مصر ، فقال : ما تقولون في القُصير ؟ قال ، قلنا ، قصير موسى . قال : ليس بقصير موسى ، ولكنه قصير عزيز مصر ، كان إذا جرى النيلُ يترفّع فيه ؛ وعلى ذلك لقدّ سمن الجبل إلى البحر .

قال: ويقال، بل كان مَوْقدا يوقد فيه لفرعون، إذا هو ركب من مَنْف إلى عين شمس ؛ وكان على المقطم موقد آخر ، فإذا رأوا النار علموا بركو به ، فأعدوا له ما يريد ، وكذلك إذا ركب منصرفا من عين شمس ، والله أعلم .

حدثنا هاني، بن المتوكل عن ابن لهيعة ، ورشدين سعد بن عن الجسن بن . ثوبان عن حُسين بن شُنَى الأَصْبَحى عر أبيه شنى بن عبيد أنه لما قدم مصر، وأهل مصر قد اتخذوا مُصَلَّى بحذاء ساقية أبى عَوْن التى عند العسكر ، فقال: مالهم، وضعوا مُصَلَّاهم في الجبل الملمون ، وتركوا الجبل المقدس ؟

قال الحسن ابن ثو بان : فقد موا مصلاً هم إلى موضعه الذي هو به اليوم .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، حدثنا ابن لهيمة عن أبى قبيل أن رحلا سأل كمباعن جَبَل مصر، فقال: إنه لمقدّسما بين القصير إلى اليَحْمُوم.

#### ذكير

## استبطاء عمرين الخطاب عمرو بن العامق فى الخراج

قال عبد الرحمن: فلما استِبطأ عمر بن الخطاب الخراج من قبل عمرو بن الماص كما حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد كتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عر أمير المؤمنين إلى عرو بن العاص، سلام عليكم ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإنى ف كرت في أمرك والذى أنت عليه ، فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة ، قد أعطى الله أهلها عدداً وجَلداً وقوة فى برو بحر ، و إنها قد عالجتها الفراعنة ، وعملوا فيها علا محكما مع شدة عُتُوهم و كفرهم ، فعجبت من ذلك ، وأعجب بما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قُحوط ولا جُدوب، ولقد أكثرت في مكاتبتك في الذى على أرضك من الخراج، وطننت أن ذلك سيأتينا على غير تَوْر ، ورجوت أن تُفيق فترفع إلى ذلك، فإذا أنت تأثيني بماريض تفتالها، لا تُوافق الذى فى نفسى ، ولست قابلا منك دون الذى كانت تؤخذ به قبل ذلك من الخراج ؛ ولست أدرى بعد ذلك ما الذى أنفرك من كتابى وقبضك ، فلان كنت مُغيماً نَطِفًا (١٠) من الأمر لعلى غير ما تحدث به نفسك ، وقد تركت أن أبتلى ذلك منك في العام الماضي رجاء أنه تُفيق فترفع إلى ذلك .

« وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا تُعمَّالُكُ ، تُعمَّالُ السوم ، وماتُوَ السَّ عليه و تُنَلَّقُف ، اتخذوك كهغاً ، وعندى بإذن الله دواء ، فيه شفاء عما أسألك عنه ،

<sup>(</sup>١) نطف الرجل لذا أتهم بريبة .

فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتُعُطاه، فإن النَّهْزَ (١) يخرج الدرّ، والحق أبلج، ودعني وما عنه تَلَجْلَج، فإنه قد تَرِح الحفاء. والسلام.

قال: فـكتب إليه عمرو بن العاس:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص ،-سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الدى لا إله إلا هو ، أما بمد ، فقد بلغني. كتاب أمير المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج ، والذي ذكر فيها من. عمل الفراعنة قبلي ، وإعجابه من خراجها على أيديهم ، ونقص ذلك منها منذ كان الإسلام، ولَعمري لَلْخراج يومئذ أوفر وأكثر، والأرض أعمر، لأنهم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا منذ كان الإسلام ، وذكرت أن النَّهُزَ يخرج الدر، فحلبتُها حلبا قطم ذلك درَّها ، وأكثرت في كتابك وأنَّبْت، وعَرَّضْتَ وَثربتُ (٢) ، وعلمت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير خُبر ، فجثت لعمرى بالمُنفظِعات المُتَّذِعات ، ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رَّصِينٌ. صارم بليغ صادق ، وقد عَمِلنا لرسول الله صلى الله عليموسلم ولمن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا ، حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا ، نرى غير ذلك قبيحاً ، والعمل به سيئًا ، فيُدْرِف ذلك لنا و يُصدق فيه قِيلُناً ، معاذ الله من تلك الطُّعَم. ومن شر الشِّيم والإجزاء على كل مَأْمَم، فاقبض عملك ، فإن الله قد نَزُّ هني عن تلك الطُّعَم الدنيَّة والرغبة فيها بعد كتابك الذي لم تستبق فيه عِرْضاً ، ولم تُكُرُّم فيه أخا، والله يا ابن الخطاب لأنا حين ُيراد ذلك منى أشد لنفسى غضباً ولها إنْزَاهاً و إكراماً ، وما عملت من عمل أرى على فيه متعلَّقاً ، ولـكنى حفظتُ مالم تحفظ ، ولو كنتُ من يهود يثرب مازدت ، يغفر الله لك ولنا، وسِكتُ عن أشياء.

<sup>(</sup>١) تهز الناقة ضرب ضرَّتُهَا لتدرُّ .

<sup>(</sup>٢) النَّرُيب كالتأنيب والتميير والاستقصاء في اللوم .

كنتُ بها عالماً ، وكان اللسان بها منى ذَلُولاً ، ولـكن الله عظم من حقك ما لا ُجِهْل ، والسلام » .

ف كتاب أعطانيه يحيى بن عبد الله بن أبى جعفر عن أبى مرزوق التُتجيبى عن أبى قيس مولى عمر بن العاص .

« من عربن الخطاب إلى عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فقد عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج، وكتابك إلى ببنيات الطر ق وقد علمت أبي لست أرضي منسك الا بالحق البين ، ولم أقد مك إلى مصر أجعلها لك طُعمة ولا لقومك ، ولسكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك ، فإذا أتاك كتابي هذا والحل الخراج ، فإنما هو في المسلمين ، وعندي من قد تَعمْم ، قوم تحصورون ، والسلام »

### فكتب إليه عمرو بن الماص :

«بسم الله الرحمن الرحيم ، لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فإلى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فقد أنانى كتاب أمير المؤمنين يستبطئنى في الخراج ، و يزعم أنى أعند على الحق وأنكب عن الطريق ، و إنى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ، ولسكن أهل الأرض استنظرونى إلى أن تُدر ك عَلَيْهم ، فنظرت المسلمين ، فسكان الرفق بهم خيراً من أن يُخرق بهم فيصيروا إلى بيع ما لا غنى بهم عنه» .

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمراً جباها اثنى عشر ألف ألف ؛ قال غير الليث : وجباها المقوقس قبله بسنة عشر بن ألف ألف ، فعند ذلك كتب إليه بما كتب به .

قال الليث: وجباها عبد الله بن سعد حين استعمله عليها عنمان أربعة عشر ألف ألف؛ فقال عنمان لعمرو: يا أبا عبد الله ، دَرَّتْ اللَّهْحةُ (١) بأكثر من درّها الأول. قال عمرو: أضررتم بولدها. وقال غير الليث، فقال له عمرو: ذلك إن لم يمت الفَصِيل(٢) » .

حدثنا هشام بن اسحق العامرى قال ، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ، أن يسأل المقوقس عن مصر ، من أين تأبى عمارتها وخرابها ؟ فسأله عمرو ، فقال له للقوقس : تأبى عمارتها وخرابها من وجوه خمسة ، أن يُسْتَخرج خرّاجُها في إبّانِ واحد عند فراغهم أهلها من زُروعهم ، ويُر فع خراجها في إبّان واحد عند فراغهم أهلها من وتُحقّرَ من كل سنة خُلُجُها ؛ وتُسدَّ واحد عند فراغ أهلها من عَصْر كرومهم ، وتُحقّرَ من كل سنة خُلُجُها ؛ وتُسدَّ تُرُعها وجسورها ، ولا يُقبل تحلُ أهلها - يريد البَغي - فإذا فعل هذا فيها تحمرت ، وإن عمل فيها بخلافه خُريت .

قال: وفي كتاب أبن 'بكير الذي أعطانيه عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما استبطأ عمر بن الخطاب عمرو بن العاص في الخراج كتب إليه، أن أبعث إلى رجلا من أهل مصر.

فبعث إليه رجلا قديما من القبط ، فاستخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الإسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، كان لا يؤخذ منها شيء إلا بعد عمارتها ، وعامِلُك لا ينظر إلى العمارة ، و إنما يأخذ ما ظهر له ، كأنه لا يريدها إلا لعام واحد .

فعرف عمر ما قال ، وقبل من عمرو ماكان يعتذر به .

<sup>(</sup>١) الحلوبة.

<sup>(</sup>٢) ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

#### ذكسبر

### بهى الجند عن الزرع

قال: ثم إن عمر بن الخطاب، فيا حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن بَسكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة، أس مناديه أن يخرج إلى أمراء الأجناد ، يتقدمون إلى الرعيّة أن عطاءهم قائم ، وأن رزْق عيالهم سائل ، فلا يزرعون ولا يزارعون .

قال ابن وهب: فأخبرنى شريك بن عبد الرحمن المرادى قال : بلغنا أن شريك بن سُمَى النطَيْفِ أَتَى إلى عمرو بن العاص ، فقال : إنسكم لا تعطونا ما يُحْبِسُنا ، أفتأذن لى بالزرع ؟

فقال له عمرو : ما أقدر على ذلك .

فزرع شريك من غير إذن عرو ، فلما بلغ ذلك عمراً كتب إلى عمر بن الخطاب يخبره أن شريك بن سُمَى الغُطَيْسنى حرث بأرض مصر ؛ فسكتب له عمر : أن أبعث إلى به .

فلما انتهى كتاب عمر إلى عمرو أقرأه شريكا ، فقال شريك لعمرو:

قتلتنی یا عمرو .

فقال عمرو : ما أنا قتلتك ، أنت صنعت هذا بنفسك .

قال له : إذ كان هذا من رأيك فائذن لى بالخروج إليه من غير كتاب،ولك عهد الله أن أجمل يدى في يده .

فأذن له بالخروج.

فلما وقف على عمر قال : تؤُمُّنني يا أمير المؤمنين ؟

قال: ومن أى الأجناد أنت ؟

قال : أنا من جند مصر .

قال: فلعلك شريك مُعمَى الغطيفي.

قال: نمم ، يا أمير المؤمنين .

قال : لأجِعلنَّك نَكالا لمن خَلْفك .

قال : أو تقبل منى ما قبل الله من العباد؟

قال: وتَفَعْل؟

قال: نعم .

فكتب إلى عمرو بن العاص ، إن شريك بن سمى جاءبى تائباً ، فقيلت منه .

#### ذ کــــر

# حفر خليج أمير المؤمنين

حدثنا عبدالله بن صالح أو غيره عن الليث بن سعد ، أن الناس بالمدينة أصابهم جهد شديد في خلافة عمر بن الخطاب في سنة الرّمادة ، فكتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر .

« من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن الغاص سلام، أما بمد فلعمرى يا عمرو ما تُنبالى إذا شَبِعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معى ، فياغوثاه، ثم ياغوثاه » - يردد قوله ثم تلائاً - .

فكتب إليه عمرو بن العاص:

« أما بعد ، فيالبّيْك ثم يا لبّيْك ، قد بعثت إليك بعِيرٍ أولها عندك وآخرها عندى ، والسلام عليك ورحمة الله » .

فبعث إليه بعير عظيمة ، فكان أولها بالمدينسة وآخرها بمصر ، يتبع بعضها بعضاً .

فلما قدمت على عمر وسّع بها على الناس ، ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حولها بعيراً بما عليه من الطعام ، و بعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص يقسمونها على الناس ، فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيراً بما عليه من الطعام ، أن يأكلوا و ينحروا البعير فيأكلوا لحمه ، و يأتدموا شحمه ، و يَحتدوا الرعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من لحاف أو غيره ، فوسع الله بذلك على الناس .

فلما رأى ذلك عر حمـــد الله ، وكتب إلى عمرو بن العاص ، يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر معه ، فقدموا عليه ، فقال عمر :

« يا عمرو ، إن الله قد فتح على المسلمين مصر وهى كثيرة الخير والطعام ، وقد ألتى فى رُوعى ، لما أحببت من الرفق بأهل الحر مين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصر ، وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين ، أن أحفر خليجاً من نيلها حتى يسيل فى البحر ، فهو أسهل لما تريد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة ؛ فإن حمله على الظهر يبعد ، ولا نبلغ منه ما تريد ، فانطلق أنت وأصحابك ، فتشاوروا فى ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم » .

أنطلق عمرو ، فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر ، فنقل ذلك عليهم ، وقالوا : نتخوق أن تُعطّم ذلك على مصر ، فنرى أن تُعطّم ذلك على أمير المؤمنين ، وتقول له ، إن هـذا أمر لا يعتدل ولا يكون ، ولا نجد إليه سبيلا .

فرجع عمرو بذلك إلى غمر .

<sup>(</sup>١) ينتملونه . (٢) في نسخة ه زيادة : عظم .

فضحك عر حين رآه وقال:

« والذى نفسى بيده ، لـكانى أنظر إليـك يا عرو و إلى أصحابك حين أخْبرتَهم بما أمرت به من حفر الخليج، فثقُـل ذلك عليهم ، وقالوا ، يدخل في هذا ضرر على أهل مصر ، فنرى أن تعظم على أمير المؤمنين ، وتقول له ، إن هذا الأمر لا يعتدل ولا يكون ، ولا نجد إليه سبيلا .

فعجب عرو من قول عمر ، وقال : صدقت والله أمير المؤمنين ، لقد كان الأمر على ما ذكرت .

فقال له عمر : انطلق يا عمرو بعزيمة منى حتى تجدّ فى ذلك، ولا يأتى عليك الخوّل حتى تفرغ منه إن شاء الله .

فانصرف عمرو ، وجمع لذلك من الفَعَلة ما بلغ منه ما أراد .

ثم احتفر الخليج الذي في حاشية الفسطاط الذي يقالله خليج أمير المؤمنين ، فساقه من النيل إلى القُلْزُم ، فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن ، فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة ، فنفع الله بذلك أهل الحرمين ، وسمّى خليج أمير المؤمنين ، ثم لم يزل يُحْمل فيه الطعام حتى مُحِل فيه بعد عمر بن العزيز، ثم ضيّعته الولاة بعد ذلك ، فتُرك وغلب عليه الرمل ، فانقطع ، فصار مُنْتَهَاه إلى ذَنَب اليّمساح من ناحية طَحَا القلزم .

قال : ويقال إن عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص حين قدم عليه، كاحد ثنا أخى عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيمة عن محمد بن عبد الرحمن قال حسبته عن عُر وة - «يا عمرو ، إن العرب قد تشاهمت بي ، وكادت أن تهلك على رجلي ، وقد عرفت الذي أصابها، وليس جند من الأجناد أرجى عندى أن يغيث الله بهم أهل الحجاز من جُندك ، فإن استطعت أن تحتال لهم حيلة حتى يغيثهم الله » .

فقال عمرو: ما شئت يا أمير المؤمنين ، قد عرفت أنه كانت تأتينا سفن فيها تجارُ من أهل مصر قبل الإسلام، فلما فتحنامصر انقطع ذلك الخليج واستد، وتركته التجار، فإن شئت أن نحفره. فننشىء فيه سفنا ، يُحمل فيه الطمام إلى الحجاز فعلتُه.

فقال له عمر : نعم ، فافعل .

فلما خرج عمرو من عند عمر بن الخطاب ذكر ذلك لرؤساء أهل أرضه من قبط مصر ، فقالوا له : ماذا جئت به ؟ أصلح الله الأمير ، تنطلق فتخرج طمام أرضك وخصبها إلى الحبحاز ، وتخرب هذه ؟ فإن استطمت فاستثقل ذلك .

فلما ودّع عمر ً بن الخطاب قال له يا عمرو :

انظر إلى ذلك الخليج فلا نَنْسَيَنَّ حفر. .

فقال له : يا أمير المؤمنين ، إنه قد انسد وتدخل فيه نفقات عظام .

فقال له عمر: أما والذى نفسى بيده، إنى لأظنك حين خرجت من عندى حد ثت بذلك أهل أرضك ، فعظ موه عليك ، وكرهوا ذلك ، أغر م عليك الا ما حفرته وجعلت فيه سُفنًا.

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين ، إنه متى ما بجد أهل الحجاز طعام مصر وخصبها مع صحة الحجاز لا يخِفُوا إلى الجهاد .

قال : فإنى سأجعل من ذلك أمراً ، لا يحمل فى هــذا البحر إلا رزق أهل المدينة وأهل مكة .

فحفره عمرو، وعالجه َ، وجعل فيه السفن .

قال : ويقال ، إن عمر بن الخطاب، كما ذكر عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه ، كتب إلى عمرو بن العاص : « إلى العاص بن العاص ، فإنك لعمرى لا تبالى إذا سمنت أنت ومن معك أن أعْجَفَ أنا ومن قِبَلِي ، فيا غوثاه ، ثم يا غوثاه ».

فكتب إليه عمرو بن العاص : أما بعد ، فيا لبّيك ثم با لبّيك ، أتتك عبر، أولها عندك وآخرها عندى ، مع أنى أرجو أن أجد السبيل إلى أن أحمل إليك في البحر.

ثم إن عمرا ندم على كتابه في الحمل إلى المدينة في البحر ، وقال : إن أمكنتُ عمر من هذا خرص مصر ، ونقلها إلى المدينة ، فكتب إليه ، إلى نظرت في أمر البحر فإذا هو عَسِر لا يُلْتَأَمَّ ولا يُستطاع .

فكتب إليه عمر : إلى العاص بن العاص ، فقد بلغنى كتابك ، تعتلّ فى الذى كنت كتبت إلى به من أمر البحر ، وأَ يْمُ الله لتفعَلَنَّ ، أو لأقلعَنكَ بأَذُ نك ، أو لأبعَثُن من يفعل ذلك .

فعرف عمروأن الجِلِدٌ من عمر بن الخطاب، ففعل .

فُبعث إليه عمر : ألا تَدع بمصر شيئًا من طعامها وكسوتها وَبَقَلَها وعَدسها وخَلُّها إلا بعثت إلينا منه .

قال: ويقال، إنما دل عمرو بن العاص على الخليج رجل من قبط مصر. حدثنا أبي عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي بجيح عن أبيه، أن رجلا أنى إلى عمرو بن العاص، من قبط مصر، فقال: أرأيت إن دللتُك على مكان تجرى فيه السفن حتى تنتهى إلى مكة والمدينة أتضع عنى الجزية، وعن أهل بيتى ؟

قال : نعم .

فكتب إلى عمر ، فكتب إليه ، أن افعل .

فلما قدمت السفن الحجاز خرج عمر حاجًّا أو مُعْتمراً ، فقال للناس : سيروا ننظر \* إلى السفن التي سيّرها الله إلينا من أرض فرعون حتى أتتنا .

فقال رجل من بني ضَمُرَا ، فأَفْرَ دني السيرُ معه في سبعة نفر ، فآوانا الليل إلى خيمة أَعْراب ، فإذا بُبرُ مَة تفطى على النار ، فقال عمر : هل من طعام ؟

قال: لا إلا لحم ظبي ، أصبناه بالأمس -

فقر " بوه ، فأكل منه ، وهو مُعْريم .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن عمرو بن سعد الجارى ، أن عمر أتى الجار (١) ، ثم دعا بمنديل ، ثم قال ، اغتساوا من ماء البحر ، فإنه مبارك .

قال غير أسد ، فلما قدمت السفن الجار ، وفيها الطعام صك عمر للناس بذلك الطعام صُكوكا ، فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل أن يقبضوها .

قال: هدائني أبي عبد الله بن الحسكم أخبرنا ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: كم ربح حكيم ابن حزام ؟

فقال: ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف درهم، وربح عليها مائة ألف.

فلقيه عمر بن الخطاب فقال : ياحكيم ، كم ربحت ؟

فأخبره بمثل خبر العلاه.

فقال عمر: فبعته قبل أن تقبضه ؟

قال : نعم .

قال عمر : فإن هذا بيع لا يصلح ، فار دده

فقال حكيم : ماعلمت أن هذا لا يصلح ، وما أقدر على ردّه .

<sup>(</sup>١) بلد على البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة ، منه عبد الله بن سويد الصحابي ، وامله مكان « ينبس ، الحالية ·

فقال عمر: ما بُدُّ.

فقال حکیم : والله ما أقدر علی ذلك ، وقد تفرّق وذهب ، ولـكن رأس مالی ورمحی صدقة ·

حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحسكم ، حدثنا مالك بن أنس عن نافع ، أن حكيم ابن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر للناس ، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه ، فسمع بذلك عمر ، فرد معليه ، وقال : لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه ،

قال مالك: و بلغنى أن صكوكا خرجت للناس فى زمان صروان بن الحسكم من طعام الجار ، فتبايع الناس تلك الصاوك بينهم قبل أن يستوفوها .

فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مروان، فقالا له : أتحل بيع الربا يامروان ؟ فقال : أعوذ بالله ، وما ذاك ؟ . قالا . هذه الصكوك يتبايعها الناس ، ثم يبيعونها قبل أن يستوفوها .

فبعث مروان الحرس يتبعونها، يتبزعونها من أيدى الناس، ويرد ويها إلى أهلها.
وحد ثنا أسد بن موسى، حد ثنا مهدى بن ميمون، حد ثنا سعيدا كجر يرى عن أبى نضرة عن أبى فراس، أن عمر بن الخطاب خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إعا يريد به الله وما عنده، وقد خيل إلى بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا، ويريدون به الناس، ألا فأريدوا الله باعال وأريدوه بقراء تسكم، ألا إنما كنا نعرفكم إذ ينزل الوحى، وإذ رسول الله على الله عليه وسلم، فإما نعرف ما ما قول لم الآن، انقطع الوحى، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فإما نعرف ما ما من رأينا منه خيرا ظننا به خيراً، وأحببناه عليه، ومن رأينا منه شراً ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم فيا بينكم وبين ربكم، ألا إنى إنما أبعث عالى ليعلموكم وأبغضناه عليه، سرائركم فيا بينكم وبين ربكم، ألا إنى إنما أبعث عالى ليعلموكم

دينكم ويعلموكم سنَّنكم ، ولا أبعثهم ليضر بوا ظهوركم ، ولايأخذوا أموالكم ، ألا فن أنى إليه شيء من ذلك فليرفقه إلى "، فو الذي نفس عمر بيده لأ قصَّنَّه منه .

فقام عمرو بن العاص ، فقال : أرأيت ياأمير المؤمنين ، إن عتب عامل من عالمك على بعض رعيته فأدّب رجلا من رعيته ، إنك لمُقصُّه منه ؟

قال: نعم، والذي نفس عمر بيده لأقصَّنه منه، ألا أقصَّه وقد رأيت وقد رأيت وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين، فتذلّوهم، ولا تحمِّروا بهم فتفتنوهم، ولا تمزلوهم الغياض فتضيّدوهم.

فأتى رجل من أهل مصر، كما حدثنا أبي عَبْدة عن ثابت البُناَني وُحميد عن أنس، إلى عمر بن الخطاب فقال بالأمير المؤمنين ، عائذ بك من الظلم . قال ُعذت معاذاً .

قال : سابقت ابن عمرو بن العاص ، فسبقته ، فجعل يضر بنى بالسَّوْط و يقول : أنا ابن الأكرمين .

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ، وَيَقْدَم بابنه معه.

فقدم .

فقال عمر : أبن المصرى ؟ خذ السوط ، فاضرب .

فِعل يضربه بالسوط ، ويقول عمر ؛ اضرب ابن الأَلْأُمَينِ .

قال أنس : فضرب ، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه ، فما أقلع عنه حتى تمنيُّنا أنه يرفع عنه .

ثم قال عمو للمصرى : ضَعْ على ضِلْمَة عموو .

فقال : ميا أمير المؤمنين ، إنما ابنه الذي ضربني ، وقد اشتفيت منه . ( م -- ١٥ فتوح مصر ) فقال عمر لعمرو: مُذْ كَمَ تعبّدتم الناسَ. وقد ولدتهم أسماتهم أحرارا ؟ قال: ياأمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتني .

حدثنى عبد الله بن صالح ، حدثنى الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أن صَبيعًا العِراتى جعل يسأل عن أشياء من القرآن فى أجناد المسلمين حتى قدم مصر ، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب .

فلما أتاه إلرسول بالسكتاب، فقرأه قال: أين الرجل؟

قال: في الرّحٰل •

فقال عمر: أَيْمُكُرُ أَن يَكُونَ ذَهَبَ فَتَصِيبِكُ مَنِي العَقْوِبَةِ المُوجِعَةِ .

فأتاه له .

فقال له عمر : عَمَّ تسأل ؟

فحدثه.

فأرسل عمر إلى رَطائب (١) الجريد ، فضربه بها حتى ترك ظَهْرُه دُبرَه ، ثم دعا به ليمود له ، فقال صبيغ : يا أمير المؤمنين ، إن كنت تريد قتلي فاقتلنى قتلا جميلا ، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت .

فأذن له إلى أرضه ، وكتب إلى أبى موسى الأشعرى ، ألا بجالسه أحد من السلمين .

فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر ، إنه قد حسنت هيئته . فسكتب عمر : أن ائذن للناس في مجالسته .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا محمد بن خازم عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الحطاب ،

<sup>(1)</sup> ألرطائب: الجريد غير الحاف.

بيسأله عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم، حتى فعل ذلك مراراً ، أَيَقَبْلُ منه الإسلام ؟ فكتب إليه عمر : أن أقبل منه ، اعرِض عليه الإسلام ، فإن قبل فاتركه ، وإلا فاضرب عنقه .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا محمد بن خارم عن الحجّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فسأله عن عَبْدِ وَجَدَ جرَّةً من ذهب مدفونة .

فَـكتب إليه عمر : أن ارْضَخ (۱) له منها بشيء ؛ فإنه أحرى أن يؤدُّوا ما وجدوا .

# ذ کـــر فتح الفيوم

حدثنا عبد الرحمن قال: حدثناسعيد بنءُ فَير وغيره قالوا: فلما تم فتحالسلمين [مصر] بعث عمرو جرائد الخيل إلى القرى التي حولها، فأقامت الفيوم سنة لم يعلم المسلمون بمكامها، حتى أتاهم رجل، فذكرها لهم، فأرسل عمرو معه ربيعة بن حُبيش بن عُرْ فَطة الصَدَفق.

<sup>(</sup>١) الرضخ : العطية القليلة .

<sup>(</sup>٢) يروى المؤرخون الغربيون أن فتح الفيوم كان بعد استيلاء العرب على أم دنين ، وأن عمرو بن العاس حيما أبطأت عنه الأمداد ولم يستعلم فتح حصن بابليون سار بمن معه من الجند بعد أن عبروا النيل سالمين حتى بلغوا ممفيس ، تلك المدينة القديمة التى كان أمرها قد اضمحل منذ بناه الاسكندرية ، ثم ساروا نحو انفيوم ، وقد كان يقوم بالدفاع عنها قائد كتيبة الحفر فيها ، فعدل جيش العرب إلى جانب الصحراء حتى بلغوا مدينة البهنسا ففتحوها عنوة ، ثم سم عمرو بن العاس أن قوة من كتيبة الفيوم تسير وراه تراقبه في قلة من الفرسان ، فهمد عنهم عمرو ثم كر عليهم مباغناً ، فحاصرهم وقتلهم عن آخرهم ، ثم عاد راجعاً لمل مهاجمة حصن بابليون بعد أن بلغه مجىء أمداد العرب ، وقد حقق فوزاً كثيراً ولمن لم يتم له الاستيلاء على الفيوم .

قلما سلكوا فى الحجابَة لم يروا شيئًا، فهتوا بالانصراف، فقال: لاتعجلوا، سيروا، فإن كان كذب فما أقدركم على ما أردتم، فلم يسيروا إلا قليلا حتى طلع سواد الفيّوم، فهجموا عليها، فلم يكن عندهم قتال، وألقوا بأيديهم.

قال: ويقال بل خرج مالك بن ناعمة الصدفى ، وهو صاحب الأَشْقَر على فرسه ينفُض الحِجَابَة ، ولا علم له بما خلفها من الفيوم ، فلما رأى سَوَادها رجع إلى عرو فأخبره ذلك .

قال: ويقال بل بعث عمرو بن العاص قيسَ بن الحارث إلى الصعيد ، فسار حتى أنى القَيْسُ (١)، فمزل يها ، و به سميتِ القيس ، فراث (٢) على عمرو خبرُ. . فقال ربيعة بن حُبَيش : كُفِيت .

فركب فرسه ، فأجاز عليه البحر \_ وكانت أثنى \_ فأتا. بالخبر .

و يقال إنه أجاز من ناحية الشرقية حتى انتهى إلى الفيوم، وكان يقال لفرسه الأعمى ، والله أعلم (٢٠).

قال عبد الرحمن: و بعث عمرو بن العاص نافع بن عبد القيس الفهرى .
وكان نافع أخا العاص بن وائل لأمه ، فدخلت خيولهم أرض النو بة صَوَا أَيْفَ (٢٠) المحاوا أنف الروم :

فلم يزل الأمر على ذلك حتى عُزِل عمرو بن العاص عن مصر ، وأمّر عبدالله ابن سعد بن أبي سَرَّح ، فصالحهم ، وسأذ كر ذلك في موضعه ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ِ القيس : قرية من أعمال مركز بني مزار على الشاطيء الفربي للنيل .

<sup>(</sup>٢) الريث: الإبطاء .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَىٰ هَذَا فَى الْأَمْلُ عَنُوانَ ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ بِرَقَةَ النَّانَى ﴾ مكتوباً في غير عله مما ويسده .

<sup>(</sup>٤) أى ف[فصل الصيف، والمفرد صائفة، وهي الغزوة في الصيف.

# ذ کــــر 'فنح برقز

قال: وكان البَرْ بَر بِفلسظين ، وكان ملكهم جالوت ، فلما قتله داود عليه السلام خرج البربر متوجّه بن إلى المفرب حتى انتهوا إلى لُو بِيَة ومَراقية ، وها كورتان من كور مصر الفربية ، عما يشرب من السماء ، ولا ينالها النيل ، فتفرقوا هنالك ، فتقدمت ز ناتة وصّغيلة إلى المغرب ، وسكنوا الجبال ، وتقدمت لو اتة ، فسكنت أرض أنطا بكس ، وهي برقة (١) ، وتفرقت في هذا المغرب ، وانتشروا فيه حتى بلغوا السُوس (٢)؛ وتزلت هَو ارة مدينة لَبْدة ؛ ونزلت نفوسة إلى مدينة سَبْرَت (١) . وجالا من كان بها من الروم من أجل ذلك ؛ وأقام الأفارق ، وكانوا خدماً للروم على صُلْح يؤد ونه إلى من غلب على بلادهم .

فسار عمرو بن العاص فى الخيل حتى قدم بر قة ، فصالح أهلها على ثلاثة عشر . ألف دينار ، يؤدّ ونها إليه جزيةً على أن يبيعوا من أحبّوا من أبنائهم في جز يتهم .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد قال : كتب عمرو بن العاص على لو اته من البربر في شَرْطه عليهم ، إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم و بناتسكم فيا عليسكم من الجزية .

<sup>(</sup>۱) برقة : منطقة في شرقى ليبيا ، ومن مدنها بنفازى ، وكانت قد خربت في حروب بني هلالى ، وقد جاء في هامه. . الأصل تعليق بخط الناسخ ، جاء فيه « ذكر الواقدى أنه ملك أنطا بلس زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اسمه كياوس بن زكدوبل ، وأن صاحب إفريقية في ذلك الوقت إقلاعورس بن كيارس المذكور برقة وأنطابلس .

 <sup>(</sup>۲) السوس: مدينة على البحر الأبيض في تونس، وقد أسسمها الفينيقيون نحو القرن
 التاسم قبل للميلاد ، واسمها الحالى سيوسة .

<sup>(</sup>٣) سبرت: مدينة في ساحل طرابلس •

حدثنا عَبَانَ بن صـــــالح ، حدثنا ابن لَهيمة أن أنْطابلس فُتحت بعهد من عمرو بن العاص .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن عبد الله الحضر مي . أن ابن دَيّاسِ حين ولي انطابلس أتاه بكتاب عهدهم .

حدثنا عبدالمك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله الحضرى. عن أبي قَنانِ أيوب بن أبي العالية الحضرى عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول : لأهل أنطابلس عهد يُوفى لهم به .

قال: ثم رجع إلى حديث عمان بن صالح وغيره قال: ولم يكن يدخل برقة يومثذجا بي خراج ، إنما كانوا يبعثون بالجرية إذا جاء وقتها. ووجة عمر وبن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة ، وصار ما بين برقة وزو يلة للمسلمين .

#### ذ کـــر ألمرابلس ا

قلل حدثنا عبد الرحمن : ثم سار عمرو بن العاص حتى نزل أَطْرَ ابْلُس في. سنة اثنتين وعشر بن .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن مُبكير عن اللبث بن سعد قال : غزا عمرو بن. العاص أطر ابلس في سنة ثلاث وعشر بن .

ثم رجع إلى حديث عمان ، فعزل القبّة التي على الشَرَف من شرقيتها ، فعاصرها شهراً ، لا يقدر منهم على شيء ، فخرج رجل من بنى مُدْرِلج ذات يوم. من عسكر عمرو متصيّداً في سبعة نفر ، فضوا غربي المدينة حتى أمعنوا عن العسكر، ثم رجعوا فأصابهم الخر" ، فأخذوا على ضَفّة البحر ، وكان البحر لاصقا بسور

للدينة ، ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور (١) ، وكانت سنن الروم شارعة في مَرْساها إلى بيوتهم .

فنظر المُذْلجى وأصحابه، فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة ، ووجدوا مسلكا إليها من الموضع الذى غاض منه البحر ، فدخلوا منه حتى أثوامن ناحية الكنيسة ، وكتروا ، فلم يكن للروم مَفْزَع إلا سفنهم ؛ وأيصر عمرو وأصحابه السَلَّة في جوف المدينة ، فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم ، فلم تفلت الروم إلا بما خَفْ لمم فى مراكبهم ، وغنم عمرو ماكان في المدينة .

وكان من بسبَرَّتَ مُتَحصَّنين ( واسمها نِبَارَة ، وسَبْرَتُ السوق القديم ، و إنما نقله إلى نبارة عبدالرحمن بن حبيب سنة إحدى وثلاثين ) فلما بلغهم محاصرة عبر و مدينة أطرابُلُس وأنه لم يصنع فيهم شيئا ولا طاقة له بهم أمينوا .

فلما ظفر عرو بن العاص بمدينة أطرابلس جرد خيلا كثيفة من ليلته ، وأمرهم بسرعة السير ، فصبّحت خيله مدينة سَبْرت ، وقد غفلوا ، وقد فتحوا أبوامهم لنَسْرح ماشيتُهم ، فدخلوها ، فلم ينج منهم أحد، واحتوى [جند] عرو على ما فيها ، ورجعوا إلى عرو .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا أبن لهيمة عن الحارث بن يزيد أنه سمع أبا تميم الجديشاني يقول : غزونا مع عرو بن العاص غزوة أطرابلس، فيمنا المجلس ومعنا فيه هُبَيْب بن مُغَيْفِل ، فذكرنا قضاء دين رمضان ، فقال هبيب بن مغفل : لا يُفَرَّق ، وقال عمرو بن العاص ، لا بأس أن يفَرَّق إذا أحصريت العدد .

<sup>(</sup>١) كذا ڧالأصل ولعل ؈ العبارة تصحيفاً ؈ كلمة سور ؈هذه الجلة أو ؈الجلة قبلها .

# استئذان عرو بن العاص عمر بن الحطاب في غزوة إفريقية

وأراد عرو أن يوجّه إلى المغرب ، فسكتب إلى عر بن الخطاب كم حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة عن ابن هبيرة عن أبى تميم الجيشائي ﴿ إن الله قد فتح علينًا أطرابلس ، وليس بينها وبين إفريقية إلا تسمة أيام ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على بديه فعل » .

فَكُتُب إليه عمر: لا، إنها ليست بإفريقية ، ولكها المفرقة ، عادرة ، مغدور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت .

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى قبيل عن مر من الميشر حالماً فرى قال : سمعت عر بن الخطاب يقول : إفريقية المفرقة ، المفرقة من المات مرات ـ لا أوجه إليها أحدا ما مَةَ لَتُ (١) عيني الماء .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيمة عن الحارث بن يزيد عن عُلَى بن رَبّاح عن مسعود بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بايع تحت الشجرة ، أنه استأذن عمر بن الخطاب في غزو إفريقية ، فقال عمر : لا ، إن إفريقية غادرة معدور مها .

قال: ثم رجع إلى حديث عثمان بن صالح وغيره ، قال : فأنى عمر و بن العاص كتاب المقوقس يذكر له فيه أن الروم يريدون نكث العهد ، ونقض ماكان بينهم وبينه ، وكان عمرو قد عاهد المقوقس على ألا يكتمه أمرا يحدث ؟ فانصرف عمرو راجعا مبادرا لما أتاه .

وقد كان عمرو يبعث الجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم ثم يرجعون .

<sup>(</sup>١) المقل هو النظر والغمس .

#### ذ کے۔ر

## عزل عمرو عن مصر

قال عبد الرحمن: فتوفى عمر رحمة الله عليه وعلى مصر أميران (١) ، عمرو بن العاص بأسفل الأرض ، وعبد الله بن سعد بن أبى سَرَّح على الصعيد . .

فال: وكانت وفاة عمر كا حدثنا يحيى بن بكير من الليث بن سعد مصدر الحاج سنة ثلاث وعشرين.

حدثنا سعيد بن عقير قال: إنما كان عمر بن الخطاب وتى عبد الله بن سعد من الصعيد الفيّوم .

فلما استخلف عُمَان بن عفان ، كما حدثنا عبدالله بن صالح أوغيره عن الليث ، طمع عمرو بن الماص (٢٠) لما رأى من عُمَان أن يعزل عبد الله بن سعد عن الصعيد ، فوقد إليه ، وكله في ذلك ، فقال له عُمَان : ولآه عمر من الحطاب الصعيد وليس بينه و بينه حُرمة ولا خاصة ، وقد عامت أنه أخى من الرضاعة فسكيف أعزله عما ولآه غيرى ؟ !

وقال له فيما حدثنا سعيد بن عفير: إنك لفي غفلة عما كانت تصنع بي أمُّه ، إن كانت لَتَخْبَأْلي العَرْق من اللحم في رُدْنها حتى آئى .

قال : ثم رجع إلى حديث الليث بن سعد قال : فغضب عمرو ، وقال : لستُ راجعًا إلا على ذلك .

ف كتب عمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد رُيؤ مِّره على مصر كلها ، فجاءه

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ومصر على أميرين .

<sup>(</sup>٢) في نسخة م زيادة : في مصر .

المكتاب بالفيوم ؛ قال ابن عُفيز : بقرية منها تُدعى دَمُوشة (١) .

قال الليث في حديثه: فجعل لأهل أطواب (٢) جُمْلا على أن يصبحوا به الفسطاط في مركبه ، وكان الذي جمل لهم كما يزعم آل عبد الله بن سعد خمسة دنانير .

قال الليث: فقدموا به الفسطاط قبل الصبح ، فأرسل إلى المؤذن ، فأقام الصلاة حين طلع الفجر ، وعبد الله بن عمرو ينتظر المؤذن يدعوه إلى الصلاة لأنه خليفة أبيه ، فاستنكر الإقامة ، فقيل له : صلى عبد الله أبن سعد بالناس .

وآل عبد الله يزعمون أن عبدالله بن سعد أقبل من غربي المسجد بين يديه شمعة ، فالتقت الشمعةان عند القبلة .

قال الليث في حديثه ، فأقبل عبد الله بن عمرو حتى وقف على عبد الله بن سعد ، فقال له : هذا بذّيك ودَسُّك .

فقال عبد الله بن سعد: ما فعلت ، وقد كنت أنت وأبوك تحسداني على الصعيد، فتعالَ حتى أوليك الصعيد وأولى أباك أسفل الأرض، ولا أحسد كما عليه.

فلبث عبد الله بن سعد عليها أميرا محمودا ، وغزا فيها ثلاث غزوات ، كلمن لها شأن ، إفريقية ، والأساور ، ويوم ذات الصوارى ، وسأذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) دموشة: فى السخة م تصحيح على الهامش: لمما هى شكر مُوه ، كذا ذكر لى أبو النيداق بن السرحى ، وفى نسخة ك : قال أبو القاسم بن قريد قال لى أبو النيدق بن السرحى الما هى شدموه ، وما كان له بدموشه شى ، و لا ما هذا تصحيف الرواية ، وقد وردت فى تحفة الإرشاد باسم دموشية ، وفى التحفة باسم دبوشت ، وكانت قبلى مدينة الفيوم وشمال دير العزب ، واندرت ، ومكانها اليوم يعرف باسم تل أبو خوصة بحوض غبور رقم ، ٤٤ بأراضى ناحية الحادقة بحركز الفيوم من أعمال محافظة الفيوم .

<sup>(</sup>٢) أُطواب: قُرِيّة من قُرَى الفيوم ، ولها ذكّو في ولاية عبد الله بن سعد بن أي سرح على مصر .

قال: وكان عَزْل عمرو بن العاص عن مصر كا حدثنا يحيى بن عبد الله بن. مُكِير عن الليث بن سُعد وتولية عبد الله بن سعد في سنة خمس وعشرين .

## ذكبهر

## انتفاصه الاسكندبية

قال عبد الرحمن: وقد كانت الاسكندرية كاحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سمد عن يزيد بن أبي حبيب انتقضت، وجاءت الروم، عليهم مَنْويل الخصي في المراكب حتى أرسوا بالإسكندرية، فأجابهم من بها من الروم، ولم يكن المقوقس (1) تحرك ولا نكث .

وقد كان عبَّان بن عِفان عزل عمرو بن العاص ، وولَّى عبد الله بن سعد .

فِلمَا نزلت الروم الإسكندرية سأل أهل<sup>(٢)</sup> مصر عثمان أن ُيقر عمراً حتى . يفرغ من قتال الروم ، فإن له معرفة بالحرب وهيبة في العدو . فقعل .

وكان على الاسكندرية سورُها، فحلف عمرو بن العاص، لأن أظهره الله عليهم ليهد مَن سورها حتى تـكون مثل بيت الزانية، تؤتى من كل مكان. فخرج إليها عمرو فى البر والبحر<sup>(٢)</sup>.

قال غير الليث : وضَوَى إلى المقوقس من أطاعه من القبط ، فأما الروم فلم يُطعه منهم أحد .

ِ فِقَالَ خَارِجَةً بِنِ حَذَافَةً لَعْمَرُو : نَاهِضْهُمْ قَبَلُ أَنْ يَكُثُرُ مَدْدُهُمْ ، وَلَا آمَنَ. أَنْ تَنْتَقَضْ مَصَرَكُهُما .

ان نسخة ب : المقوتس •

<sup>(</sup>٢) المراد القبط .

<sup>(</sup>٣) لم يكن للعرب أسطول بحرى بعد ، وكان أسطول الروم الذي بعث به الإمبراطور\_ قسطائز بقيادة منويل الاستيلاء على الاسكندرية .

فقال عمرو: لا ، ولكن أدعهم حتى يسيروا إلى ، فإنهم يصيبون من مراوا به ، فيخزى الله بعضهم ببعض .

فخرجوا من الإسكندرية ، ومعهم من نقض من أهل القُرى ، فجعلوا ينزلون القرية ، فيشر بون خمورها ، ويأكلون أطعمتها ، وينتهبون ما مر وا به ، فلم يعرض لهم عروحتى بلغوا نَقَيْوس (١) ، فلقوهم فى البر والبحر ، فبدأت الروم والقبط ، فرموا بالنُشّاب [ وهم ] فى الماء رمياً شديداً حتى أصابت النُشّاب يومئذ فرس عمروفى لبّته ، وهوفى البر ، فعُقر ، فنزل عنه عمرو .

ثم خرجوا من البحر، فاجتمعوا هم والذين في البر، فنضحوا المسلمين بالنشاب، فاستأخر المسلمون عنهم شيئا، وحملوا على المسلمين حملة ولّى المسلمون منها، وانهزم شريك بن مُمَى في خيله.

وكانت الروم قد جعلت صفوفا خلف صفوف ، و برز يومئذ بطريق بمن جاء من أرض الروم على فرس له ، عليه سلاح مُذَهَّب ، فدعا إلى البِرَازُ ، فبرز إليه رجل من زُبَيْد، يقال له حَوْمَل ، بكتى أبامَذْ حج ، فاقتتلا طو يلابرُ محين يتطاردان ، ثم ألقى البطريق الرمح ، وأخذ السيف ، وألقى حَوْمل رمحه ، وأخذ سيفه ، وكان يعرف بالنجدة ، وجعل عرو يصيح ، أبا مَذْ حج ، فيجيبه ، لبَّيْك ، والناس على شاطىء النيل في البرّ على تعبئهم وصفوفهم ، فَتَجَاوَلا ساعة بالسيْفَين، ثم حل عليه البطريق، فاحتمله، وكان نحيفاً ، فاخترط (٢) حومل خَنْجراً كان في منظقته سـ أو في ذراعه ـ فضرب به نحر العلج أوْتَر قُوَّته ، ، فأثبته ، ووقع عليه ، فأخذ سَلَبه .

<sup>(</sup>۱) تَسَقِيوس: من المدن المصرية القديمة ، وقد زالت ومحلها اليوم الكوم الأثرى الموجود بالجهة البحرية من سكن زاوية رزين بمركز منوف المروف عند الأهالى هناك باسم كوم مأنوس أو دقيا توس ، وها محرفان من نقيوس التي اختفي اسمها من قديم ، وقد ذكرها على مبارك في الخطط التوفيقية الجزء الثامن صيفة ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سله من غمده .

أنم مات لحومل بعد ذلك بأر بعة أبام ، رحمة الله عليه .

فرئى عمرو يحمل سريرَه ، بين عمودىٌ نعشه حتى دفنه بالمقطم .

ثم شد السامون عليهم ، فكانت هزيمهم ، فطلبهم السامون حتى ألحقوهم بالإسكندرية ، ففتح الله عليهم ، وقتل مَنْويل الخصِيّ .

حدثنا الهيئم بن زياد أن عمرو بن العاص قتلهم حتى أمعن فى مدينتهم ، فكُلِّم فى ذلك ، فأمر برفع السيف عنهم ، و بنى فى ذلك الموضع الذى رفع فيه السيف مسجد ، وهو المسجد الذى بالإسكندرية الذى يقال له مسجد الرحمة ؛ و إيما سبى مسجد الرحمة لرفع عمرو السيف هناك . وهدم سورها كله .

وجمع عمرو ماأصاب منهم ، فجاءت أهل تلك القرية بمن لم يكن نقص ، فقالوا تقد كنّا على صلحنا ، وقد من علينا هؤلا. اللصوص ، فأخذوا متاعنا ودوابنا ، وهو قائم في يديك .

فرد عليهم عمرو ما كان لهم من متاع عرفوه وأقاموا عليه البيّنة .

وقال بعضهم لعمرو : ماحل لك ما صنعت بنا ، كان لنا أن تقاتل عنّا ، لأنّا في ذمّتك ، ولم نَنْشُض ، فأما من نقض فأبعده الله ·

فندم عمر ، وقال : ياليتني كنت لقيتهم حين خرجوا من الإسكندرية .

وكان سبب نفض الإسكندرية هذا كما حُدَّثنا عن حَيْوَة بن شريح عن الحسن بن تَوْبان عن هشام بن أبى رقية ، أن صاحب إخْنا قدم على عمرو بن الماص فقال : أُخْبرُنا ما على أحدنا من الجزية فيصبر لها .

فقال عمرو ، وهو يشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتني من الركن إلى السقف

مَا آخِبَرَتُكَ ، إَمَا أَنتُم خَزِ آنَةَ لَنَا ، إِن كُنَّرُ عَلَيْنَا كَنَّرُنَا عَلَيْكُم ، و إِن خُفِّفُ عَنَا خَفَّفْنَا عَنِكُم (١٠).

فغضب صاحب إخنا<sup>(۲)</sup> ، فخرج إلى الروم ، فقدم بهم ، فهزمهم الله ، وأُسِر اللهَ بَاللهِ ، وأُسِر الله ، وأُسِر اللهَ الناس : النَّابَ على اللهِ عمرو ، فقال له الناس : اقتله .

فقال: لا ، بل انطلقُ فَجْنُنا بجيش آخر ﴿

حدثنا سعيد بن سابق قال ؛ كان اسمه طَلَما وأن عمراً لما أتى به سوّدَه ، وتوّجَه ،وكساه بُرْ نُس أَرْ جُوَان ، وقال له : إيتنا بمثل هُؤلاء؛ فرضى بأداءالجزية . فقيل لطّلْما : لو أتبته لقتلني، وقال ، وقتلت أصحابي .

# ذ كيسر

#### خراب خربة وردال

قال عبد الرحمن ، حدثنا سعيد بن سابق قال : وكان عمرو حين توجه إلى الاسكندرية خرّب القرية التي تعرف اليوم بخرّ بة وردان .

قال عبد الرحمن : واختلف علينا فى السبب الذى خَرِبت له ، فحدثنا سعيد ابن عفير أن عَمْرًا لما توجه إلى نَقَسْيُوس لقتال الروم عدل وَردَان (٤) لقضاء حاجته عند الصبح و فاختطفه أهل الخربة ، فغيبَّوه ، ففقده عمرو ، وسأل عنه ، وقَفَا أثره ، فوجدوه فى بعض دورهم ، فأمر بإخراجهم منها .

<sup>(</sup>۱) يروى المؤرخون أن عبد الله بن سعد والى مصر من قبل عثمان بن عفان قد جمل أول همه زياده الضرائب على أهل الاسكندرية الذبن كانوا يرزحون تحت عبء ثقيل من الالبرامات ، وأنهم قد أنفذوا كتباً إلى الإمبراطور الروماني يسألونه استخلاصهم بما فرض عليهم.

<sup>(</sup>۲) فى نسخة ا تعليق قوله : وجدته فى غيرنسخة من كتاب فتوح مصر بالجيم (لجنا)، والصواب ما ذكر ، ولمخنا مدينة كانت بالإقليم الذى كان يعرف بالحوف الغربى، ومى قريبة من الاسكندرية ، وصاحبها هو طلما ، وقد ذكرها ياقوت فى الجزء الأول صحيفة ١٦٦، ، ولسنا نستطيم أن نعرف موضم لمخنا على الخرائط المصورة ، ولا بين أسماء القرى .

<sup>(</sup>٣) الأنباط : جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ، يستنبطون ١٠ يخرج من الأرض ٠

<sup>(</sup>٤) في نسخة هر زيادة : مولى عمرو .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال : كان أهل الخربة رُهْبانا كلهم ، فندروا بقوم من ساقة عمرو ، فقتلوهم بعد أن بلغ عمرُ و الرَّكِرُ يَوْن ، فأقام عمرو ، ووجه إليهم وَرْدان ، فقتلهم ، وخربها ، فهي خراب إلى اليوم .

حدثنا أبي عبدالله بن عبدالحكم قال : كان أهل الخربة أهل تو تُب وخبث ، فأرسل عمرو بن العاص إلى أرضهم ، فأخذ له منها جر اب فيه تراب من تُرابها ، ثم دعاهم ، فكلّمهم ، فلم يجيبوه إلى شيء ، فأمر بإخراجهم ، ثم أمر بالتراب ، ففرش نحت مُصلّاه ، ثم قعد عليه ، ثم دعاهم ، فكلّمهم ، فأجابوه إلى ما أحب ؟ ثم أمر بالشراب فرفع ، ثم دعاهم فلم يجيبوه إلى شيء ، حتى فول ذلك مراراً . ثم أمر بالشراب فرفع ، ثم دعاهم فلم يجيبوه إلى شيء ، حتى فول ذلك مراراً . فلم رأى عمرو ذلك قال: هذه بكدة لا تصلح إلا أن توطأ ، فأمر بإخرابها ، والله أعلم .

# ذ کسسر ما قبل فی فتح الاسکنرریة الثالی

ثم رجع إلى حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: فلما هزم الله الروم أراد عُمَان عَمْرًا أن يكون على الحرب وعبد الله بن سعد على الحراج، فقال عمرو: أنا إذن كمَاسِكِ البقرة بقَرْ نَـيْهَا وآخر يَحْلُجها. فأبي عمرو.

حدثنا عبدالله بن نزيد المُنْرِى ، حدثنا حَرْمَلَة بن عران عن يميم بن فرع المَهْرِى قال : شهدت فتح الاسكندرية في المرة الثانية ، فلم يُسْهَم لى حتى كاد أن يقم بين قومى وبين قريش مُنهَ زعة ؛ فقال بعض القوم : أرسلوا إلى بَصْرة الغفارى وعقبة بن عامر الجهّني فإنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلوها عن هذا، فأرسلوا إليهما ، فسألوها ، فقالا ؛ انظروا ، فإن كان أنبت فأسهموا له ، فنظر إلى بعض القوم ، فوجدوني قد أندت ، فأسهموا لى .

## ذڪر قدوم عمرو على عمر بن الخطاب

قال ابن عُفير . استخلف فى إحداها زكرياه بن الجهم المَبْدَرِيّ على الجند، ومُجَاهد بن جَبْبُر مولى بنى نَوْفل بن عبدمناف على الخراج - وهو جدّ معاذ بن موسى النقاط أبى إسحاق بن معاذ الشاعر، فسأله عمر ، من استخلفت ؟ فذكر له مجاهد بن جبر ؛ فقال له عمر : مَوْلى ابنة غزوان ؟ قال : نعم ، إنه كاتب . فقال عمر : إن القلم ليرفع بصاحبه .

وبنت غزوان هذه أجت عقبة بن غزوان، وقد شهد عقبة بَدْراً .

حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال : عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نُسَيْب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عَيْسلان ، حليف بنى وائل ابن عبدمناف .

قال : وخطة مجاهد بن جبر دار صالح صاحب السوق ·

قال : ثم رجع إلى حديث ابن عفير قال : واستَخلف فى القَدْمة الشانية عبد الله بن عمرو.

فحدثنا عبد الملك بن مسلمة وعبد الله بن صالح قالا ، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص دخل على عمر بن الخطاب وهو على مأندته ، جاثيا على ركبتيه ، وأصحابه كلهم على تلك الحال ، وليس فى الجفنة فضل لأحد يجلس .

فسلم عمرو على عمر ، فرد عليه السلام .

وقال: عمرو بن العاص؟

قال: نعم.

فأدخل عمر يده في الثريد ، فملاً ها ثريدا ، ثم ناولها عمر َو بن العاص ،. فقال : خُذ هذا .

فِلس عمرو ، وجعل الثريد في يده اليسرى ويأكل باليمني ، ووقد أهل مصر ينظرون إليه .

فلما خرجوا قال الوفد لعمرو: أي شيء صنعت ؟

فقال عمرو: إنه والله لقد علم أنى بما قدمت به من مصر لغَـنِيُّ عن الثريد. الذى ناولنى ، ولسكنه أراد أن يختبرنى ، فلو لم أقبلها للقيتُ منه شرَّا.

حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، حدثنا ابن لهيمة عن أبى قبيل قال : دخل عمرو بن العاص على عر بن الخطاب وقد صبغ (١) رأسه ولحيته بسواد .

فقال عمر: من أنت ؟

قال: أنا عمرو بن العاص .

قال عمر : عهدى بكشيخاً وأنت اليوم شاب ، عزمت عليك إلا ماخرجت. • فغسلت هذا .

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب قال: قدم عمرو بن العاص من مصر مرّة على عمر ، فوافاه على المنبر يوم الجمعة ، فقال : هذا عمرو بن العاص قد أناكم ، ما ينبغى لعمرو أن يمشى على الأرض إلا أميراً ...

<sup>(</sup>١) في نسخة هر وكان قد خضب .

حدثنا سعيد بن عفير ، حدثنا ابن لهيمة عن مِشْرح بن عاهان عن عقبة الأرض الله عنه قال عن ما ينبغى الممرو أن يمشى على الأرض إلا أميراً.

قال الليث : قال عمرو بن العاص : ماكنت بشيء أَتْجَرَ مُنِّي بالحرب .

#### ذ کــــر

## وفاة عمروبن العاص رخى الله عد

قال عبد الرحمن : ثم توفى عمرو بن العاص في سنة ثلاث وأربعين .

حدثنا يحيى بن بكيرعن الليث بن سعد قال: توفى عرو بن العاص سنة ثلاث وأربعين ، وفيها غزا شريك بن وأربعين ، وفيها أمِّر عتبة بن أبى سفيان على أهل مصر ، وفيها غزا شريك بن مسمى آبدَة المغرب (١)

قال: وحدثا أسد بن موسى وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شماسة، أخبره أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة دممت عيناه ، فقال عبد الله بن عمرو: يا أبا عبد الله ، أُجَزَع من الموت محملك على هذا ؟

قال ؛ لا ، والحمن تما بعد الموت .

فذكر له عبد الله مواطنه التي كانت مع رسول الله عليه وسلم والفتوح التي كانت بالشام.

فلما فرغ عبد الله من ذلك قال : قد كنت على أطباق ثلاثة ، لومت على

 <sup>(</sup>١) لبدة المغرب: مدينة بين برقة ولمغريقية ، وقيل بين طراباس وجبل نفوسة .
 وهى حصن من بنيان الأول بالحجر والآجر ، وحولها آنار مجيبة .

جعضهن علمت ما يقول الناس ، بعث الله محدا صلى الله عليه وسلم ف كنت أكرة الناس لما جاء به ، أتمنى لو ألى قتلته ، فلو مت على ذلك لقال الناس ، مات عمر و مشركا ، عدوا لله ولرسوله ، من أهل النار ؛ ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبسط إلى يده ليبايعني ، فقبضت يدى ، ثم قلت: أبايعك على أن يُففَر لى ما تقدم من ذنبي ، وأنا أظن حيننذ أنى لاأحد ف الإسلام ذَنبًا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، إن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من خطيئة ، و إن الهجرة تَجُسبُ ما بينها و بين الإسلام ، فلومِتُ على هذا الطِبْق لقال الناس ، أسلم عمرو وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نرجو لعمرو عند الله خيرا كثيرا .

ثم أصبت إمارات وكانت فتن ، فأنا مشفق من هذا الطبق ، فإذا أخرجتمونى فاسرعوا بى، ولا تتبعنى مادحة ولا نائحة، وشدوا على إزارى، فإبى مخاصَم ، وسُنُوا على التراب سَنًا، فإن يمينى ليست بأحق بالتراب من يسارى ، ولا تُدْخِلُنَ القبر خشبة ولا طو بة ؛ ثم إذا قبرتمونى فامكثوا عندى قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم .

حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا بزيد بن أبى حبيب عن شُوَيد بن قيس عن قيس بن سُمَى بحوه .

قال : وقال عمرو : فو الله إنى إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله عليه وسلم ، ما ملأت عيني منه، ولا راجعتُه بما أريد حتى لحق بالله حياء منه .

## وصية عمرو بن العاص يعد موته

حدثنا عبد الرحمن : حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن طلحة عن إسماعيل أن عمرو بن العاص لما حضره الموث قال : ادعوا لى

عبد الله ، فقال : «يا بنى ، إذا أنا مِتُ فاغسلنى و نراً ، واجعل فى آخر ماء تفسلنى به شيئاً من كافور ، فإذا فرغت فاسرع بى، فإذا أدخلتنى قبرى فَسُنَّ على التراب سنّا ، واعلمأنك تتركنى وحيدا خائفاً ، اللهم لا أعتذر ولسكنى أستغفر ، اللهم إنك أمرت بأمور فتركنا ، ونهيت فركبنا ، فلا برى الأعتذر ، ولا عزيز فأنتصر ، ولسكن لا إله إلا أنت ، لا إله إلا أنت - ثلاث مرات - ثم تُعيض .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه ، أن عمرو ابن الماص لما حضرته الوفاة ذرفت عيناه ، فبكى ؛ فقال له عبد الله : يا أبت ، ما كنت أخشى أن ينزل بك أمر من أمر الله إلا صبرت عليه .

قال له : يا بنى ، إنه نزل بأبيك خلال ثلاث ، أما أولاهن فانقطاع عمله ؟ وأما الثانية فهو ل المُطَّلَع ، وأما الثالثة ففراق الأحبّة ، وهى أيسرهن،اللهم أمرت فتوانيت ، ونهيت فعصيت ، اللهم ومن شيمك العفو والتجاوز .

حدثنا وهب الله بن راشد أخبرنا يونس بن بزيد عن ابن شهاب عن تحيد ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ، أن عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة قال: أَى مُبَى ، إذا مت فكفّنى فى ثلاثة أثواب ، ثم أَزَّرْ نى فى أحدهن ، ثم شُقُوا لى الأرض شَقًا ، وسُنُّوا على التراب سَنَّا ، فإنى تُخاصم ؛ ثم قال : اللهم إنك أمرت لى الأرض شَقًا ، وسُنُّوا على التراب سَنَّا ، فإنى تُخاصم ؛ ثم قال : اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور ، فتركنا كثيرا بما أمرت به ، ووقعنا فى كثير مما نهيت عنه ، اللهم لا إله إلا أنت ، فلم يزل يرددها حتى فاظ (١)

حدثنا المقرى عبد الله بن يزيد ، حدثنا حرملة بن عمر ان التُجيبي ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى فراس مولى عمرو بن العاص ، أن عمر الما حضرته الوفاة قال لابنه عبدالله : إذا مت فاغسلنى، وكفّنى، وشد على إزارى فإنى مخاصم ؛ فإذا أنت وضعتنى في المُصلّى ، وذلك في يوم فإذا أنت وضعتنى في المُصلّى ، وذلك في يوم

<sup>(</sup>۱) مات ب

عيد، فانظر إلى أفواه الطرق ، فإذا لم يبق أحد واجتمع الناس ، فابدأ، فصلِّ على ، ثَم صَلِّ العيد ، فإذا وضعتني في لَّـدِي ، فأهيلوا على التراب ، فإن شقَّى الأيمين ليس بأحق بالتراب من شَقى الأيسر ، فإذا سوَّ يتم على فاجلسوا عند قبرى قدر نحر جزور وتقطيعها استأنس بكم.

فلما نقدم عبد الله ليصلي على أبيه كما حدثنا عبد الغفار بن داود وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ربيعة بن لَقيط قال : والله ما أحبُّ أن لى بأبى أبا رجل من العرب، وما أحب أن الله بعلم أن عيني دمعت عليه جزعا ، وأن لي مُحَمُّر النَّعَم.ثم كبّر .

حدثنا سعيد بن عفير ، قال : ودفن بالمقطم من ناحية الفَحِّ ، وكان طريق الناس يومنه إلى الحجاز ، فأحب أن يدعو له مَنْ مَن َّ به ، وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبير:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الدَّهْرَ أَخْنَتْ رُيُوبُهُ عَلَى عَمْرُو السَّهْمِيَّ تُجْنَبِي لَهُ مِصْرُ فأَضْحَى نَبِيداً بِالْعَرِاءِ وَضُلِّلَتْ مَكَائِدُهُ عَنْهُ وأَمْوَالُهُ الدَّثُرُ (١) وَلَمْ يَنْنِ عَنْـهُ جَمْعُهُ وَاحْتِيالُهُ وَلا كَيْدُهُ حَتَّى أُتِيحَ لَهُ الدَّهْرُ

<sup>(</sup>١) الدتر المال السكثير.

## فنح إفريقبة

شم رجم إلى حديث عثمان وغيره قال : فلما عزل عثمان عمر و بن المعاص عن مصر ، وأمّر عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان يبعث المسلمين في جرائد الخبل كا كانوا يفعلون في أيام عرو ، فيصيبون من أطراف إفريقية و يغتنمه ن ، فكتب في ذلك عبدالله بن سعد إلى عثمان ، وأخبره بقربهم من حرور المسلمين و يستأذنه في عنوها .

خندب عثمان الناس لفزوها بعد المشورة منه في ذلك: فلما اجتمع الناس أمَّر على عثمان الحارث بن الحسم إلى أن يقدموا على عبدالله بن سعد عصر عيمون اليه الأمر.

خُرْج عبد الله بن سعد إليها ، وكان مستفرُ سلطان إفريقيه بمدينة يقال لها تَرْ عَلَا جَنَّهُ (١) م وكان عليها ملك يقال له جُرْ جير ، كان عرقل استخلفه ، أخلع عرقل وضرب الدنانير على وجهه ، وكان سلطانه ما بين أطر ابلس إلى طنجة (٢) .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة قال : كأن هرقل استخلف حر عبر ، فخلمه .

قال: ثم رجع إلى حديث عُمَان بن صالح وغيره قال: فلقيه جُو ْ بِير ، فقاتله ، فلقله الله ، وكان الذي ولى قتلهُ فما يزعمون عبد الله بن الزُ بَيْر .

و مرب جیش جُرْ جیر، فیعث عبد الله بن سعد السرایا، وفرغها، فأصابها عنائم كثیرة، فلما رأى ذلك رؤساء إفریقیة طلبوا إلى عبد الله بن سعد أن یأخذ سبب الاعلی أن بخرج من بلادهم، فقبل ذلك منهم، ورجع إلى مصر، ول يول

<sup>(</sup>۱) قرطاجنة : ويطلق عليها اسم قرطاجا ، ومى مدينة ، لا تزال آثارها باقيه بالقرب من مدينة توبس ، ويقال إن تونس قد بنيت من خرابها ، والاسم مكون من جزءن ، قرطا بمعى مدينة ، وأضيف لحليها جنة ، لطيبها ونزهاتها ، وقد كانت قرطاجنة مقر لممراطورية جبارة قاومت روما مدة ،

 <sup>(</sup>٢) طنجة : مرفأ على مصيق جبل طارئ سمال المفرب ، وهو قاعدة لمنطقة دولية ،
 وكانت طنجة مصرفاً للفيذيقيين في القرن السادس قبل الميلاد .

عليهم أحدا ، ولم يتخذ قيرواناً ، فكانت غنائم المسلمين يومنذ تاحد ثناعبد الملك ابن مسلمة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي أو يس الله على الله ود ولي الناء غزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية ، فقسم بيمنا الفنائم بعد بخراج الخس وفبلغ سهم الفارس تلائة آلاف دينار ، الفرس ألفا دينار ، ولنارسه ألف دينار ، وللراجل ألف دينار ، فلم الجيش توفى بذات الخام (٢٠) ، فدفع إلى أهله بعد موته ألف دينار .

مدننايوسف بن عدى، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن أشريخ عن عبد الرحمن ابن أبي هلال عن أبي الأسود أن أبا أو س مو لى لهم قديماً ، حدّ به ان رجلا أبرج في غزوة إفريقية فمات بذات الحام ، فقسم له ، فكان سهمه يومئذ الف دينار. . . . . عيد اللك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد عن غير راحد أن عبد الله

ابن معيد غزا إفريقية وقتل جُرْ جِير، فأصاب الفارس يومئذ ثلاثة آلاف ديناد ، «الراجل الف دينار .

قال غير الليث عن مشايخ أهل مصر : في كل دينار دينار عربم . و قال : تم رجم إلى حديث عبان بن صالح ، وغيره قال ، فحكان جيش.

عبد الله بن سعد ذلك عشرين ألفاء

عبد الله بن سعد وَعُدَد سِمَائة رجل ، وغَنْتُ من الأزد سبعائة رجل، وسيد عبد الله بن سعد وَعُدد سِمَائة رجل ، وغَنْتُ من الأزد سبعائة رجل، وسيد عان سبعائة حو وميد مان دس الأزد و وكان على مقاسمها كا حدثنا بحي بن عبدالله ابن بكير عن ابن لهيمة عن الخارث بن يزيد عن أزهر بن يزيد الفَطيشي شريك ابن شمي ، فباع ابن زر ارة المدين تبرًا بذهب ، بعضه أفضل بعض ، ثملقيه المقداد بن الأسود ، فذ كو ذلك له ، فقال المقداد : إن هذا لا يصلح . فقال له ابن زر راجم به .

<sup>(</sup>١) هو أبو أويس الأصبحي ، عبد الله بن عبد الله بن أويس ( تقريب المهذيب صحيفة ١٠٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مهاض الخمسى.

وكانت ابنة ُجرحير كما حدثنا أبي عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن عُفير قد صارت لرجل من الأنصار في سهمه ، فأقبل بها منصرفا قد حملها على بعير له ، فجعل يرتجز :

ا ابنَةَ جُرُ جِيرَ تَمَثَّى عُقْبَتَكُ إِنَّ عَلَيْكِ الحِجَازِ رَبَّتَكُ لتَحْمِلَنَّ مِن تُنَاء قِرْبَتَكُ

قالت: ما يقول هذا الـكلب؟

فأخبرت بذلك ، فألقت نفسها عن البعير الذي كانت عليه ، فدُقّت عنقها ، فمانت .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة ، أن عبد الله بن سعد هو الذى افتتح إفريقية ، وأنه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق ، فيقول للأفارقة : من أين لـكمهذا؟

قال : فجمل إنسان منهم يدور كالذى يلتمس الشيء حتى وجد زيتونة ، فجاء بها إليه، فقال : من هذا نصيب الورق .

قال: وكيف ؟

قال : إن الروم ليس عندهم زيتون ، فكانوا يأثوننا يشترون منا الزيت ، فنأخذ هذا الورق منهم .

و إنما سموا الأفارقة فيما حدثنا عثمان بنصالح من ابن لهيمة وغيره، أنهم من ولد فَارِق بن بَيْصَر ، وكان قارق قدحاز لنفسه من الأرض ما بين برقة إلى إفريقية، فبالأفارقة سميت إفريقية ،

حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحدكم ، حدثنا بكر بن مُضَر عن يزيد بن أبى حبيب عن قيس بن أبى يزيد عن الجلاس بن عامر عن عبد الله بن أبى ربيعة قال : عبد الله بن سعد للناس بإفريقية المغرب ، فلما صلى ركعتين سمع جلبة فى المسجد ، فراعهم ذلك، وظنوا أنهم العدو ، فقطع الصلاة ، فلما لم ير شيئا خطب الناس ، شم قال : إن هذه الصلاة ، ثم أعر مؤذنه ، فأقام الصلاة ، ثم أعادها .

قال: وبعث عبد الله بن سعد كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لَهيعة بالفتح عقبة بن نافع ، ويقال: بل ، عبد الله بن الزبير ، وذلك أصح . وسار ــ زعموا عبد الله بن الزبير ــ على راحلته إلى المدينة من إفريةية عشرين ليلة .

حدثنا سعيد بن عفير ، حدثنى المنذر بن بسام الحزامى (١) عن هشام بن عروة أن عبد الله بن سعد بعث عبد الله بن الزبير بفتح إفريقية ، فدخل على عمان ، فجعل يخبره بلقائهم العدو وماكان فى تلك الغزوة ، فأعجب عمان ، فقال له : هل تستطيع أن تخبر الناس بمثل هذا ؟

·قال : نعم .

فأخذ بيده حتى انتهى به إلى المنبر، ثم قال له أقصص عليهم ما أخبرتنى .
فتلكناً عبد الله بَدِئاً ، فأخذ الزبير قَبْضَة حَصْباء وَهَمَّ أَن تَجْصَبَه بها ؛ ثم
تسكلم كلاما أعجبهم ؛ فسكان الزبير يقول : إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة،
فلينظر إلى أبها وأخيها ، فلن يلبث أن يرى رُبَيْطَةً منها ببابه ، لما كان يرى
من شبه عبد الله بن الزبير بأبي بكر

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد قال : بعث عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير ، وكان في الجيش ، بالفتح ، فقدم على عمان بن عفان ، فبدأ به قبل أن يآتي أباه الزبير بن العوام ، فخرج عمان إلى المسجد ، ومعه ابن الزبير ، فحد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر الذي أبلي الله المسلمين على يدى عبد الله بن الزبير فدّت الناس بالذي شهدت ما عبد الله بن الزبير فحدّت الناس بالذي شهدت م

<sup>(</sup>۱) فى نسخة حالمزامى ، وهو تصحيف ، فهو النذر بن عبد الله بن المندر بن المعيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدى الحزامى ، مقبول وقد مات سنة إحدى وتمانين . 
﴿ انظر تقريب المهذيب صحيفة ١١٥ ) .

قال الزبير: فوجدت في نفسي على عمان ، وفلت: يقيم غلاما من الفلمان الذي يحق عليه ، والذي يجمل به ، فقام ، فتكلم ، فأبلغ وأصاب ، فلا الذي يحق عليه ، والذي يجمل به ، فقام ، فتكلم ، فأبلغ وأصاب ، فلا الذي يحمل معجباً .

الله على على على الله بن الزبير إلى آبيه ، فأخذ أبوه بيده ، وقال : إذا أردت أن تتزوج أسراة فانظر إلى أبيها وأخيها قبل أن تتزوجها ، كأنه يشبّهه . بذاخة أبى بائر الصديق جده .

تال ، وحدثنيه إلى لميساعن يزيد بن أبى حبيب، وقد قيل إن عبد الله بن سعد قد قان وجه مروال بن الحسم إلى عمان من إغريقية ، فلا أدرى أفي النصح أم بعده ، والله اعلى .

عبدالله بن سعد ، ووجه معدر جلا من العرب من خُم أو جُدام ، شأت عبد الرحن، عبدالله بن سعد ، ووجه معدر جلا من العرب من خُم أو جُدام ، شأت عبد الرحن، قال بن قسرنا حتى إذا كنا ببعض الطريق قرب الليل ، فقال لى صاحبي : هل لك . الله صديق لى عاهنا ؟

قلت: دا مين

قال: فعدل بى عن الطريق حتى أنى إلى دير، وإذا سلسلة معلقة ، فأخذ السلسة ، فرّ كبا ، وَرَان أعلم منى ، فأشرف علينا رجل ، فلما رآنا فتح الباب، فدخلنا ، فلم يتكلم حتى طرح لى فراشا ولصاحبى فراشا ، ثم أقبل على صاحبي. يكلّمه بلسانه ، فراطَنه هم عني سُئْت طنّا ،

أُم أُقبِل على ، فقال: أيُّ شيء قرابتُك من خَليفتهم .

<sup>(</sup>١) في نسخة ب ( الأبلي )

<sup>(</sup>٣) في نسخة حريراطنه ، والرطانة التسكلم بغير العربية .

قلت: ابن عمه .

قال: هل أحدُ أقرب إليه منك ؟

قلت: لا ، إلا أن يكون ولده .

تال: صاحب الأرض القدسة أنت ؟

قلت: لا.

قال : فإن استطعت أن تكون هو فافعل ؛ ثم قال : أريد أن أخبرك بشيء مه وأخاف أن تضعف عنه .

قال : قلت : ألى تقول هذا ؟ وأنا أنا .

ثم أقبل على صاحبى، فراطنه ، ثم أقبل على ، فساءلنى عن مثل ذلك ، وأحبته بمثل جوابى ، فقال: إن صاحبك مقتول، وإنا نجداً نه يلى هذا الأمر من بعده صاحب الأرض المقدسة ، فإن استطعت أن تكون ذلك فافعل .

وَأَصَابِتَنِي لِ**ذَلِكَ وَجُمَّةً .** 

فقال لي : قد قلت لك إلى أخاف ضعفك عنه .

فقلت : وما لى لا يصيبني، أو كما قال، وقد نعيت إلى سُيّد المسلمين وأمير المؤمنين .

قال : أم قدمت المدينة ، فأقمت شهراً لا أذكر لعمان من ذلك شيئا.

ثم دخلت عليه ، وهو في منزل له على سرير ، وفي يده مِر وحة ، فحد ثقه بذلك ؛ فلما انتهيت إلى ذكر القتل بكيت وأمسكت .

فقال لي عُمَان : تحدّث ، لا تحدّث .

فد ثُنّه ، فأخذ بطرف المروحة يقضها (أحسبه قال عبد الرحمن) واستلقى. على ظهره، وأخذ بطرف عقبه كيثر كهُ حتى ندمت على إخبارى إيّاه ، ثم قال لى : صدق ، وسأخبرك عن ذلك .

« لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبُوك أعطى أصحابه سَهْماً سهماً ، وأعطانى سُهمين ، فظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطانى ذلك لما كان من نفقتى فى تبوك ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: إنك أعطيتنى سهمين ، وأعطيت أصحابى سهما ، فظننت أن ذلك لما كان من نفقتى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ولمسكن أحببت أن يرى الناس مكانك منى أو منزلتك منى .

فأد برّت ، فلحقى عبد الرحمن بن عوف ، فقال : ماذا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما زال 'يتبِهُك بصرَه . فظننت أن قولى قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمهلت حتى إذا خرج إلى الصلاة أتينته ، فقلت : بارسول الله ، إن عبد الرحمن بن عوف أخبرنى بكذا وكذا ، وأنا أتوب إلى الله ، أو كما قال .

فقال : لا ، ولسكنك مقتول ، أو قاتل ، فكن المقتول ، والله أعلم .

قال . وكان فتح إفريقية كما حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد سنة سبم وعشر بن .

وفى تلك السنة ، كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عرب مالك بن أنس ، توفيت حفْصَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

ذ کـــــ

## النوبة وفغها

قال عبد الرحمن : يم غزا عبد الله بن سعد الأساود ، وهم النوبة ، كاحدثنا يجي بن عبد الله بن بحير سنة إحدى وثلاثين ، وحدثنا عبد اللك بن مسلمة ،

حدثنا ابن لهيمة عن يريد بن أبى حبيب قال ، كان عبد الله بن سمد بن أبى سرح عامل عبان على مصر في سنة إحدى وثلاثين . فقاتلته النو بة .

قال ابن لهيمة ، وحدثني الحارث بن يزيد قال : اقتتاوا قتالا شديدا ، وأصيبت يؤمنذعين معاوية بن حُدَبِح ، وأبي شمر بن أَبْرُهة، وحَيْوِيل بن ناشرة ، فيومئذ سُمُّوا رُماة الحَدَق ، فهاد مَهم عبد الله بن سعد إذ لم يُطِقْهم . وقال الشاء .

لَمْ ثَرَ عَيْنِي مِثْلَ يَوْمِ دُمْقُلُهُ وَالْخَيْلُ تَعْدُو بِالدُّرُوعِ مُنْقَسَلَه

قال ابن حبيب في حديثه ، و إن عبد الله صالحهم (١) على هدنة بينهم ، على أنهم لا يغزونهم ، ولا يغزو النوبة السلمين ، وأن النوبة يؤدون كل سنة إلى السلمين كذا وكذا رأسا من السّبى ، وأن المسلمين يؤدون إليهم من القمح كذا وكذا ، ومن العدس كذا وكذا في كل سنة

قال ابن أبى حبيب: وليس بينهم و بين أهل مصر عهد ولا ميثاق ، و إنما هى هدنة أمان بَمَّضنا من بعض .

قال ابن لهيمة : ولا بأس أن يُشْتَرَى رقيقُهُم منهم ومن غيرهم ؛ وكان أبو حبيب أبو زيد بن أبى حبيب ـ واسمه سُويد ـ منهم

حدثنا سعيد بن عُفير ، حدثنا ابن لهيعة قال : سمعت بزيد بن أبي حبيب

<sup>(</sup>١) عقد القائد العربي عبد الله بن سعد بن أبى الصرح لأهل مقرة Maqurra بعد دخول جيش المسلمين دنقلة عاصمتها سنة ٦٥٢ ه المقد الذي بضمن استقلال بلادهم ، ويحقق المسلمين الاطمئنان على حدودهم من ناحية الجنوب ، ويفتح النوبة النجارة والحصول على عدد من الرقيق في خدمة الدولة الاسلامية ، وقد اختلط العرب بالنوبيين والبجة ، واعتنق كثير منهم الاسلام .

<sup>(</sup>راجم عقد عبد الله بن سمد للنوبيين ف كتاب المواعظ والاعتبار ج ا س ١٩٩ طبعة بولاق ) .

يقول : أبى من سَنْبى دُنْقُلَة مولى لرجل من بنى عاص من أهل المدينة ، يقال له شريك بن تُطفيل .

قال : وكان الذى صُولِ عليه النُوبة ، كا ذكر بعض مشائخ أهل مصر ، على الله على الله والله على الله على أربعا أنه رأس فى كلسنة ، ويقال : بل على أربعا أنه رأس فى كلسنة ، منها لنَىْ الله الله الله الله أربعون رأسا .

قال : فزعم بعض المشائخ أن منها سبع عشرة (١) مَوْضِمًا.

تُم انصرف عبد الله بن سعد عنهم .

ويقال فيما ذكر بعض المشائخ المتقدمين، أنه نظر في بعض الدواوين بالفسطاط، وقرأه قبل أن يَنْحرق، فإذا هو يحفظ منه: إنا عاهدناكم وعاقدناكم أن توفونا في كل سنة ثلاثمائة رأس وستين رأسا، وتدخلوا بلادنا مجتازين غير مقيمين، وكذا ندخل بلادكم، على أنكم إن قتلتم من المسلمين قتبلافقد برئت مذكم الهدنة، وعلى إن آويتم للمسلمين عَبْداً فقد برأت منكم الهدنة، وعليكم رَدُّ أُبَّاقِ (٢) المسلمين، ومن لجأ إليكم من أهل الذمة.

قال: ورعم غيره من المشائخ، أنه لا سنّة للنوبة على المسلمين، وأنهم أول عام بمثوا بالْيَقْطِ (٢) أهدوا لعمرو بن العاصأر بعين رأسا، فكره أن يقبل منهم، فرد ذلك على عظيم من عظاء القبط، يقال له نَسْتَقُوس، وهو القبّم لهم فيها، فباع

<sup>(</sup>١) في الأصل سبعة عصر .

<sup>(</sup>٢) الإباق الهرب.

<sup>(</sup>٣) قال المقريزي في الخطط الجزء الأول صحيفة ٣٩٨: البقط مايقيض من سبى النوبة في كل عام ومحمل إلى مصر ضريبة عليهم... وقال أبو الحسن المسعودي ، والبقط هو مايقيض من السبى ف كل سنة ومحمل إلى مصر ضريبة عليهم ، وهو قاد عمالة وحمسة وسقون و .. ليب المال بشرط المدنة بين النوبة والمسلمين . .

وكان الحاكم الذى يحضر لقبض البقط مع أمير أسوان ينال فوق العدد المقرر لبيت المال خَسة رءوس ، ولأمير أسوان عصرون رأسا، ولإثنا عشر شاهدا عدولا من أهل أسوان يحضرون مع الحاكم لقبص البقط اثنا عشر رأسا من السي . ( المسعودى ) .

ذلك ، واشترى لهم جَهازا ، فاحتجوا بذلك ، أن عَمراً بعث إليهم القمح والخيل، وذلك أنهم زُجِرُ واعن القمح والخيل، وكشفوا ذلك في الزمان الأول فأصيبوا . هذه قصّهم .

ثم رجع إلى الحديث ، فتجمع له فى انصر افه على شاطى ، النيل البُجَة (١) ، فسأل عنهم ، فأخبر عمكانهم ، فهان عليه أمرهم ، فنفذ وتركهم ، ولم يسكن لهم عَقْد ولا صلح ؛ وأول من صالحهم عُبيد الله بن الخبيجاب .

و يزعم بعض المشائخ أنه قرأ كتاب ابن الحبحاب فإذا فيه : ثلا ثمائة بكر في كل عام حتى ينزلوا الريف مجتازين تجارا غير مقيمين ، على ألا يقتلوا مسلما ولاذميا ، فإن قتلوه فلا عهد لهم ولا يؤو وا عبيد المسلمين ، وأن يَرُدُّ وا أَباقهم إذا وقموا ؟ وقد عهدت هذا في أيامهم يؤخذون به ؟ ول كل شاة أخذها نجاري فعليه أربعة دنانير ، وللبقرة عشرة ، وكان وكيلهم مقيا بالريف رهينة بيد المسلمين .

## ذ کــــر

#### زى الصوارى

قال عبد الرحمن : ثم غزا عبد الله بن سعد بن آبى بن سَرْح كما حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد ذا الصَّوَارِي في ستة أر بع وثلاثين .

وكان من حديث هذه الغزوة، كا حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عبد الله بن سعد لما نزل ذا الصوارئ أنزل نصف الناس مع بُسُر بن أبي أر طاة سَرِية في البر، فلما مضوا أتى آت إلى عبد الله بن سعد ، فقال : ما كنت فاعلا حين ينزل بك هرقل في ألف مركب فافعله الساعة،

<sup>(</sup>١) البجة قبائل وبطون سودانية تميش فيما بين النيل والبحر الأخر بما يلى النوبة ، وكان لهم في بلدهم ملك منفرد (اليعقوبي ح ا.س ه ١٥).

قال غير الليث ؛ إنما هو ابن هرقل لأنه مات فى سنة تسع عشرة والمسلمون محاصرون الاسكندرية .

ثم رجع إلى حديث الليث عن يزيد بن أبى حبيب قال : وإنما قال ، مراكب المسلمين يومئذ ما ثما مركب ونتيف ، فقام عبد الله بن سعد بين ظهراكى الناس فقال : قد بلغنى أن هرقل قد أقبل إليكم فى ألف مركب ، فأشيروا على ؟ فى كلّمه رجل من المسلمين ، فجلس قليلا لترجع إليهم أفئد مهم ، ثم قام الثانية ، فكلّمهم ، فما كلمه أحد ، فجلس ؛ ثم قام الثانية ، فكلّمهم ، فما كلمه أحد ، فجلس ؛ ثم قام الثالثة ، فقال : إنه لم يبق شى ، فأشيروا على .

فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : أيها الأمير، إن الله جل ثناؤه يقول . «كمَ مِنْ فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً للمَارِدِ، وَاللهُ مَمَ الصَّارِين » .

ققال عبد الله . اركبوا باسم الله ، فركبوا ، و إنما في كل مركب نصف شحنته ، قد خرح النصف الآخر إلى البَرّ مع بُسْر، قلقوهم ، فاقتتلوهم بالنَبْل والنُشّاب، وتأخر هرقل لئلا تصيبه الهزيمة ، وجعلت القوارب تختلف إليه بالأخبار ، فقال . ما فعلوا ؟

قالوا : قد اقتتارا بالنيل و النُشَّاب .

فقال : غلبت الزوم .

تم أنوه ، فقال : ما فعلوا ؟

قالوا: قد نفدت الحجارة ، وربطوا المراكب بعضها ببعض ، يقتتلون بالسيوف.

قال : غُلبت الروم .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيبقال: وكانت السفن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال ، فقال : فقرن مركب عبدالله يومئذ ، وهو الأمير ، بمركب من مراكب العدو ، فكاد مركب العدو الجتر مركب عبد الله إليهم .

فقام علقمة بن يزيد الغطيني ، وكان مع عبد الله بن سعد في المركب ، فضرب السلسلة بسيقه ، فقطمها .

فسأل عبد الله امرأته بُسَيْسَة ابنة حمراء بن لِيشرَح<sup>(۱)</sup>، وكانت مع عبد الله يومئذ، وكان الناس يغزون بنسأتهم في المراكب، من رأيت أشدقنالا؟ قالت علقمة صاحب السلسلة .

وكان عبد الله قد خطب بُسَيْسة إلى أبيها ، فقالله : إن علقمة قد خطبها وله على فيها وَأَى (٢) ، و إن يتركها أَفْعَلُ .

ف كلم عبد الله علقمة ، فتركها ، فنزوجها عبد الله بن سعد ، ثم هلك عنها عبد الله ، فتزوجها بعد عبد الله ، فتزوجها بعد علقمة بن يزيد ، ثم هلك عنها علقمة ، فتزوجها بعد كر يب بن أبرهة ، وماتت تحته في السنة التي قُتل فيها مروان الأكدر بن مُحام . قال غير بن لهيعة ، قتل مروان الأكدر بن مُحام في اليوم الذي ماتت فيه بسيسة ، فجاء الخبر إلى كريب بذلك ، فقال : حتى أفرغ من دفن هذه الجنازة ، فلم ينصرف عتى قتل ، فلام الناس يومئذ كر يب بن أبرهة ، وللأكدر بن حام فلم ينصرف عتى قتل ، فلام الناس يومئذ كر يب بن أبرهة ، وللأكدر بن حام وقتله حديث أطول من هذا .

قال غير ابن لهيمة : مشت الروم إلى قسطنطين بن هرقل في سنة خمس وثلاثين ، فقالوا تترك الاسكندرية في أيدى العرب وهي مدينتنا السكبرى ؟

<sup>(</sup>١) سبسة بنت حزة بن عبدكلال . ابن حجر الجزء الأول ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) الوأى الوعد. `

فقال: ما أصنع بكم؟ ما تقدرون أن تمالكوا ساعة إذا لقيتم العرب. قالوا: فاخرج على أنا نموت.

فتبايعوا على ذلك ، فخرج فى ألف مركب يريد الاسكندرية ، فسار فى أيام غالبة من الريح ، فبعث الله عليهم ريحا ، فغرقتهم إلا قسطنطين نجا بمركبه ، فألقته الريح بصقِلية ، فسألوه عن أمره ، فأخبرهم ، فقالوا : شمَّتَ النصرانية وأفنيت رجالها ، لو دخل العرب علينا لم نجد من يردهم .

فقال: خرجنا مقتدرين فأصابنا هذا ، فصنعوا له الحمّام، ودخلوا عليه، فقال: وَ"يلكم، تذهب رجالكم وتقتلون ملككم.

قالوا ؛ كأنه غرق معهم . ثم قتلوه ، وخلُّوا من كان ممه في المراكب .

## ذ کـــر

#### رابطة الاسكندرية

حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبان بن صالح ، حدثنا ابن لهيعة عن بزيد بن أبى حبيب وعبد الله في هُبيرة ، يزيد أحدها على صاحبه قال: لما استقامت البلاد ، وفتح الله على المسلمين الاسكندرية قطع عرو بن العاص من أصحابه لرباط الاسكندرية رُبع الناس خاصة ، الربع يقيمون ستة أشهر ، ثم يعقبهم شاتية ستة أشهر ، رُبع في السواحل ، والنصف الثاني مقيمون معه .

قال غيرها: وكان عرب الخطاب يبعث في كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط بالاسكندرية ، وكاتب الولاة ، لا تغفيلها وتكتُّف رابطتها ، ولا تأمن الروم عليها .

وكتب عُمَان إلى عبد الله بن سعد، قد علمت كيف كان مَمُ أمير المؤمنين

بالاسكندرية ، وقد نفضت الروم مرتين ، فالزم الاسكندرية رابطهما ، ثم أجر عليهم أرزاقهم ، وأعقب بيهم في كل ستة أشهر .

حدثنا طَنْق بن السَّمْح ،حدثنا ضيام بن إسماعيل المعافرى ، حدثنا أبو قبيل ، أن عتبة بن أبى سفيان عقد لعلقمة بن يزيد الفُطَيْفى على الاسكندرية ، و بعث معه اثنى عشر ألفا ، فكتب علقمة إلى معساوية يشكو عتبة حين غرَّر به . و بمن معه .

فُسكتب إليه معاوية ، إنى قد أمددتك بعشرة آلاف من أهل الشام، وخمسة آلاف من أهل الدينة ، فكان فيها سبعة وعشرون ألفا .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن لهيمة أن علقمة بن يزيد كان على الاسكندرية ومعه اثنا عشر ألفا، فكتب إلى معاوية ، إنك حلفتني بالاسكندرية وليس معى إلا إثنا عشر ألفا، ما يكاد بعضنا برى بعضا من القلة . فكتب إليه معاوية ، إلى قد أمددتك بعبد الله بن مطيع في أر بعة آلاف من أهل المدينة ، وأمرت مَمْن بن يزيد السُلَى أن يكون بالرَمْلة (1) في أر بعة آلاف محملين أعنة خيولهم ، متى يبلغهم عنك فَزَع يعبروا إليك .

قال ابن لهيمة : وكان عمرو بن الماص يقول : ولاية مصر جامعة تَمدل الخلافة .

 <sup>(</sup>٢) الرملة مدينة عظيمة بفلسطين ، كانت رباطا للمسلمين ، وقد كانت دار ملك داود
 وسليان . وكان بنو أمية ينفقون على آبارها وقناتها . واستنقذها صلاح الدين من الافرنج في
 سنة ٣٨٥ وخربها خوفا من استيلاء الإفرنج عليها مراة ثانية .

## ذ کــر

## من كماله يخرج على غزو المغرب بعد عمرو بن العاص وفنوم

# معاوية بن حُدَّ نج

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحسكم قال: ثم خرج إلى المغرب بعد عبد الله ابن سعد معاوية بن ُحدَيج التُحييبي سنة أربع وثلاثين ، وكان معه في جيشه عاميّذ عبد الملك بن مروان ، فافتتح قصورا ، وغنم غنائم عظيمة ، واتخذ قيروانا عند المقرّن ، فلم يزل فيه حتى خرج إلى مصر ، وكان معه في غَزَاتِه هذه جماعة من المهاجرين والأنصار .

حدثنا عبد اللك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة ، وحدثنا يوسف بن عدى ، حدثنا عبدالله بن المبارك بحوم عن ابن لهيمة عن 'بكير بن عبدالله عن سلمان بن يَسَار قال : غزونا افر يقية مع ابن حُديج ، ومعنا من المهاجر بن والأنصار بشر كثير ، فَنَفَلَنَا (١) ابن حُديج النصف بعد المُخسى، فلم أر أحدا أنكر ذلك إلا جبلة بن عمرو الأنصارى .

وحدثنا يوسف بن عدى حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيمة عن خالد بن أبي عران قال : لم أر أحداً صنعه عران قال : لم أر أحداً صنعه غير ابن حديج ، نقلنا بإفريقية النصف بعد الخس ، ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ناس كثير ، فأبي حبلة بن عرو الأنصاري أن يأخذ منه شيئا .

ثم رجم إلى حديث عمان بن صالح وغيره قال : فانتهى إلى أقونية ، وهي،

<sup>(</sup>١) النفل: العطاء.

موضع مدينة قيروان إفريقية ، ثم مضى إلى جبل يقال له السَّقَرَّ في يَعسكر إلى جانبه ، و بعث عبد الملك بن مروان إلى مدينة يقال لها جلولا الله والف رجل، خاصرها أياما ، فلم يصنع شيئا ، فانصرف راجما ، فلم يسر إلا يسيرا حتى رأى في ساقة الناس غباراً شديدا ، فظن أن العدو قد طلبهم ، فسكر جماعة من الناس لذلك ، و بقى من بقى على مصافهم ، وتسرع سرعان الناس ، فإذا مدينسة جلولا ، قد وقع حائطها ، فدخلها المسلمون، وغنموا ما فيها ؛ وانصرف عبد الملك الى معاوية بن حُديج .

فاختلف الناس في الغنيمة ، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان ، فكتب أبي بن أبي سفيان ، فكتب أبي بأبي بن أبي سفيان ، فكتب أبي إن العسكر ردُّ للسراية ، فقسم ذلك بينهم ، فأصاب كل رجل منهم لنفسه ما تتى دينار ، وضرب للفرس بسهمين ، ولصاحبه بسهم .

قال عبد الملك : فأخذت لفرسي وانفسي سمائة دينار ، واشتريت بها جارية.

قال: ويقال ، بل غزاها معاوية بن حديج بنفسه ، قاصرهم ، فلم يقدر عليهم ، فانصرف آيساً منها ، وقد جرح عامة أصحابه ، وقتل منهم ، ففتحها الله بعد انصرافه بغير خيل ولا رجال ، فرجع إليها ومن معه ، وفيها السّبي لم يردهم أحد ، فغنموا ، وانصرف منها راجعاً إلى مصر .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب قال: غزا معاوية بن ُحديج إفريقية ثلاث غزوات، أما الأولى فسنة أر بع وثلاثين قبل قتل عُمان ، وأعطى عُمان ُ مروان الخُشْف تلك الغزوة ، وهى غزوة لا يعرفها كثير من الناس ؛ والثانية سنة أر بعين ؛ والثالثة سنة خمسين .

 <sup>(</sup>١) جلولاء: مدينة شهيرة بإفريقية الشمالية ( تونس ) بينها ويين الفيروان أربمة وعصرون ميلا ، وبها آثار وأبراج من أبنية الأول .

# عُقبة بن بافع

قال: ثم خرج إلى المغرب بعد معاوية بن ُحديج ُعقبة بن نافع الفهرى. سنة ست وأر بعين ، ومعه ُ بشر بن أبى أرطساة ، وشريك بن ُسمَى المرادى، فأقبل حتى تزل بمغداش (١) من ُسر ت (٢) ، وكان توجه ُ بشر إليها، كا حدثنا يجي ابن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد ، سنة ست وعشرين من مُسرت ، فأدركه الشتاء ، وكان مُضَفَّفًا ، و بلغه أن أهل وَدّ ان قد نقضوا عهدهم ، ومنعوا ما كان ُ بسر بن أبى أرطاة فرض عليهم ،

وكان عمرو بن الماص قد بعث إليها 'بسراً قبل ذلك وهو محاصر لأهل أطرابلس ، فافتتحها ؛ فحلف عقبة بن نافع جيشه هنالك ، واستخلف عليهم عمر بن على القرشي ، وزهير بن قيس بن البلوى ، ثم سار بنفسه و بمن خف معه ، أر بعائة فارس وأر بعائة بعير ، وثما عائة قر بة حتى قدم وَدّ ان فافتتحها ، وأخذ ملكهم ، فحد عافدتنى ؟

فقال عقبة : فعلت هدذا بك أدباً لك، إذا مست أذنك ذكرته ، فلم تعارب المرب ؟

واستخرج منهم ما كان ُ بسر فرضه عليهم ، ثلاثمائة رأس وستين رأسا - ثم سألهم عقبة : هل من ورائسكم أحد ؟

فقيل له : كَجر مَة . وهي مدينة فزَّان العظمي .

فسار إليها بمانى ليالى من ودّان، فلما دنا منها أرسل، فدعاهم إلى الإسلام،. فأجابوا، فنزل منها على ستة أميال.

وخرج ملكمهم يريد عقبة ، وأرسل عُقبة خيلا ، فحالت بين ملسكهم وبين.

<sup>(</sup>١) منداش ؛ بلد قريب من سبرت في طراباس الغرب بليبيا .

 <sup>(</sup>٢) مدينة قديمة ، مكامها الآن مدينة تونس بشمال إفريقية وقد كانت محطاً للقوافل ».
 وسوقا للتجاوة ، وبلفت أوج عزها أيام الملوك الأغالبة فى الفرن التاسع الميلادى .

مَوْ كَبَه ، فأَمْشُوه راجلا حتى أنّى عقِبة وقد لغيبَ (١) ، وكان ناعما ، فجمل يبصق الدم ، فقال له : لم فعلت هذا بى وقد أتيتك طائعاً ؟

فقال عقبة : أدباً لك ، إذا ذكرته لم تحارب العرب .

وفرض عليهم ثالاً ثماثة عبد وستين عبدا ، ووجّه عقبة الرجل من بومه ذلك إلى المشرق .

تم مضى على جهته من فَوْره ذلك إلى قصور فَزّان ، فافتتحا قصراً قصراً ، حتى انتهى إلى أقصاها فسألم : هل من ورائكم أحد ؟

قالوا: نمم ، أهل َ فاوَر (٢٠) ، وهو قصر عظيم على رأسُ المَفازة في وعورة على ظهر جبل ، وهو ُ قصّبة كُوَّ ار (٢٠) .

فسار إليهم خمس عشرة ليلة ، فلما انتهى تحصّنوا ، فحاصرهم شهراً ، فلم يستطع لهم شيئا

فمضى أمامه على قصور كُوَّ ار،فافتنحها حتى انتهى إلى أقصاها، وفيه مِلكُها، فأخذه ، فقطع إصبعه ، فقال : لم فعلتَ هذا بي ؟

> قال : أدباً لك ، إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب العرب . وفرض علمهم ثلاثمائة عبد وستين عبداً .

> > فسألهم: هل من ورائسكم أحد ؟

فقال الدليل: ليس عندى بذلك معرفة ولا دلالة .

فانصرف عقبة راجعاً، فمر بقصر خاور، فلم يعرض له، ولم ينزل بهم، وسار الله أيام، فأمنوا وفتحوا مدينتهم، وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم ماه فَرَس،

اللفوب والتمب والإعياء .

<sup>(</sup>٢) خاور مدينة كبرة جنوبي فزان بليبيا .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وقد ذكرت في معجم البلدان كاوار وهي كورة جنوبي قران مدينتها خاور .

ولم يكن به ماء ، فأصابهم عطش شديد ، أَشُنَى منه عقبة وأصحابه على الموت ، فصلى عقبة ركمتين ، ودعا الله .

وجمل فرس عقبة يبحث بيديه فى الأرض حتى كشف عن صفاةٍ ، فانفجر منها الماء ، فجمل الفرس يَمُصُّ ذلك الماء .

فأبصره عقبة ، فنادى فى الناس ، أن احتفروا ؛ فحفروا سبعين حسِيبًا (١) ، فشربوا ، واستقوا ، فسمى لذلك ماء فرس .

ثم رجع عقبة إلى خاور من غير طريقه التي كان أقبل منها ، فلم يشعروا به حتى طرَقهم ليلا، فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم ، فاستباح ما في المدينة من ذرّ يّاتهم وأموالهم . وقتل مقاتلهم .

ثم انصرف راجماً ،فسار حتى نزل بموضع زَو يلة (٢) اليوم ،ثم ارتحل حتى قدم على عسكره بعد خمسة أشهر ، وقد جمّت خيولهم وظهورهم ، فسار متوجها إلى المغرب وجانب الطريق الأعظم ، وأخذ إلى أرض مُزَاتَة ، فافتتح كل قصر بها ، ثم مضى إلى صِفْر (٢) ، فافتتح قلاعها وقصورها .

ثم بعث خيلا إلى غُدًا مِس، افتتحت غدامس؛ فلما انصرفت إليه خيله سار إلى قَفْصة (1) فافتحها وافتتح قَصْطِيلِيّة (٥) .

ثم انصرف إلى القيروان، فلم يعجب بالقيروان الذي كان معاوية بن حُديج بناه قبله ، فركب والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليوم ، وكان واديا كثير الشجر

<sup>(</sup>١) الحسى هو الحفيرة قريبة العمق .

 <sup>(</sup>۲) زویلة : عاصمة فزان من أعمال لیبیا علی ملتقی الطرق الصحراویة . وكثیر من
 سكانها أباضیون ، وبها قبر الشاعر دعیل .

<sup>(</sup>٣) صِفر ، كذا ضبطت في الأصل ، واسمها الحالى صفرو، وهي مدينة في شمال المغرب في قلب جبال أطلس الوسطى ، وثلث سكانها من اليهود .

<sup>(1)</sup> قفصة : بلدة في تونس ، كان لها شأن كبير في عهد الرّومان .

<sup>(</sup>ه) قصطيلية ،كنذاكتبت فى الأصل ، وقد ورد ذكرها فى معجم البلدان قسطيلية ، وهى إحدى مدن بلاد توزر الواقعة فى أقصى بلاد المفرب على حدود الصحراء.

كثير القِطف، تأوى إليه الوحوش والسباع والهوام ، ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل الوادى ، ارتحلوا \_ رحمكم الله \_ فإنا نازلون ؛ نادى بذلك بْلاثة أيام .

فلم يبق من السباع شى، ولا الوحوش والهوام إلا حرج ، وأمر الناس التَّنْقية والخطط ، ونقل الناس من الموضع الذى كان معاوية بن حُديج نزله إلى مكان القَيْرُوان اليوم ، وركز رُنْحه ، وقال ، هذا قيروانكم .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا اللمث بن سعد أن عقبة بن نافع عزا إفريقية ، فأتى وادى القيروان ، فبات عليه وهو وأصحابه حتى إذا أصبح وقف على رأس الوادى ، فقال : يا أهل الوادى ، إظعَــُنوا ، فإنا الزلون . قال ذلك ثلاث مرات .

فجعلت الحيّات تُنسابُ والعقارب وغيرها بما يُمْرَف من الدواب ، تخرج ذاهبة ، وهم قيام ينظرون إليها من حيث أصبحوا حتى أوجعتهم الشمس ، وحتى لم يروا منها شيئاً ، فنزلوا الوادى عند ذلك .

قال النيث : فحدثتي زياد بن العَجْلان أن أهل إفريقية أقاموا بعــد ذلك أربعين سنة ، ولو النمست حيَّة أو عقرب بألف دينار ما وجدت .

### أبو المهاجر

قال : ثم عُزِل عقبة بن نافع فى سنة إحدى وخسين ، عزله مسلمة بن مخلد الأنصارى ، وهو يومئذ والى البلد من قِبَسَل معاوية بن سفيان ، ومسلمة بن مخلد أول من مُجمت له مصر والمغرب

وكانت ولاية مسلمة بن مخلد كاحدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد سنة سبع وأربعين ، وولى أبا المهاجر ديناراً مولى الأنصار ، أوصاه حين ولآه أن يعزل عقبة أحسن العَزْل ، فخالفه أبو المهاجر ، فأساء عزله وسجنه ، وأوقره

حديداً حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله و إشخاصه إليه ، فخرج عقبة حتى أنى قصر الماء ، فصلى ، ثم دعا ، وقال : اللهم لا تميتنى حتى تمَـكنّى من أبى المهاجر ، دينار ابن أمّ دينار .

فبلغ ذلك أبا المهاجر ، فلم يزل خائفًا منذ بلغته دعوته .

فلما قدم عقبة مصر ركب إليه مسلمة بن مخلَّد ، فأقسم له بالله ، لقد خالفه ما صنع أبو المهاجر ، ولقد أو صَيته بك خاصَّة .

وقد كان قيل مسلمة : لو أقررتَ عقبة فإن له جزالةً وفضلا ؟

فقال مسلمة : إن أبا المهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نَيْلٍ ، فنحن نحب أن نكافئه .

فلما قدم أبو المهاجر إفريقية كره أن ينزل في الموضع الذي اختطّه عقبة بن نافع ، ومضى حتى خلّفه بميلين ، فابتنى ونزل .

وكان الناس قبل أبى المهاجر ، كاحدثنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيمة ، وأحمد بن عمرو عن ابن وهب عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب، يعزون إفريقية، "ثم يقفلون منها إلى الفسطاظ .

وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر مولى الأنصار ، أقام بها الشتاء والصيف ، واتحذها منزلا.

وكان مسلمة بن محلَّد الذي عقد له على الجيش الذي خُرْجُوا معه إليها ، فلم يزالوا بها حتى قتل ابن الزبير ، فخرجوا منها .

تم قدم عقبة على معاوية بن أبي سفيان فقال له : فتحتُ البلاد و بنيتُ المنازل ومسجدَ الجماعة ، ودانتْ لى ، ثم أرسلتَ عبْدُ الأنصارى ، فأساء عزلى .

فاعتذر إليه معاوية ، وقال ؛ عرفتَ مكان مسلمة بن مختَّدمن الإمام للظاوم، وتقديمَهُ إيَّاه، وقيامَه بدمه، وَ بذل مُهْجَتِه، وقد ردد تُلك على عملك .

و يقال: إن معاوية ليس هو الذى رد عقبة بن نافع ، ولـكنه قدم على يزيد. ابن معاوية بعد موت أبيه ، فردّه واليا على إفريقية ، وذلك أصحّ لأن معاوية . توفى سنة ستين .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن مُبكير عن الليث بن سعد قال : توفى معاوية بن أبي سفيان سنة ستين .

#### مقتل عقبة بن نافع

مُ رجع إلى حديث عُمان وغيره قال : فخرج عقية بن نافع سريعاً مُحنَّقه على أبي المهاجر حتى توفى في إفريقية ، فأوثق أبا المهاجر في وثاق شديد ، وأساء عَزْله ، وغزا به معه إلى الشُّوس ، وهو في حديد .

وأهل السُوس بطن من البربر، يقال لهم أُ ندِية ، فحول في بلادهم ، لا يعرض له أحد ولا يقاتله ، فانصرف إلى إفريقية . فلما دنا من تغرها أمر أصحابه ، فافترقوا عنه ، وأذن لهم حتى بقى فى قلّة ، فأخذ على مكان يقال له تَهُودة ، فعرض له كسيلة (١) بن لمَزّم فى جمع كثير من الروم والبربر ، وقد كان بلغه افتراق الناس عن عقبة ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، فقتل عقبة ومن كان ممه ، وقتل أبو المهاجر وهو موثق فى الحديد ، ثم سار كسيلة ومن معه حتى نزلوا الموضع الذى كان عقبة اختطه ، فأقام به ، وقهر من قررب منه ، باب قابس وما يليه ، وجمل يبعث أصحابه فى كل وجه .

ويقال: بل خرج عقبة بن نافع إلى السُوس، واستخلف على القيرُوان مُعمر ابن على القرشي وذهَير بن قيس البلوي ؛ وكانت إفريقية تُدعى مُزَاق، فتقدم

عقبة إلى السُوس، وحالفه رجل من العجم فى ثلاثين ألفا، إلى عمر بن على وزهير ابن قيس، وهما فى فى ستة آلاف، فهزمه الله .

وخرج ابن الكاهنة البربرى على إثر عقبة ، كأما رحل عقبة من منهل (۱) مدفنه ابن الكاهنة ، فلم يزل كذلك حتى انهى عقبة إلى السوس ، ولا يشعر عاصنع البربرى ، فلما انهى عقبه إلى البحر أقحم فرسه فيه حتى بلغ نحره ، ثم قال : اللهم إلى أشهدك ألا تجاز ، ولو وجدت مجازا كُبَرْتُ ؛ وانصرف راجعا والمياه قد عُورت ، وتعاونت عليه البربر ، فلم يزل يقاتل (۱) ، وأبو المهاجر معه في الحديد؛ فلما استحر الأمر أمم عقبة بفتح الحديد عنه ، فأبى أبو المهاجر، وقال: ألله في حديدى ؛ فقتل عقبة وأبو المهاجر ومن معهما .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد أن عقبة بن نافع قدم من عند يزيد بن معاوية في جيش على غزو المغرب ، فرَّ على عبد الله بن عمرو، وهو بمصر ، فقال له عبد الله : يا عقبة ، لعلك من الجيش الذين يدخلون الجنّة برحالهم . فضى بجيشه حتى قاتل البربر ، وهم كُفّار ، فقتلوا جميعا .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن تجير بن ذاخر المعافرى قال : كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص حين دخل عليه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى ، فقال : ما أقدَمك يا عقبة ؟ فإنى أعلمك تحب الإمارة .

قال: فإن أمير المؤمنين بريد العقد لى على جيش إلى إفريقية .

فقال له عبد الله بن عمرو : إياك أن تكون لَمْنَهَ أرامل أهل مصر ، فإلى لم أزل أسمم أنه سيخرج رجل من قريش في هذا الوجه ، فيهلك فيه .

<sup>(</sup>١) منهل : مكان شرب الماء .

<sup>(</sup>٢) في نسخة 5: زيادة ، وكان عقبة قد خرج في فئة قلياة من عسكره إلى السوس، وخلف عسكره بإفريقية ، وكان رجلا سالماً يفلنب التوكل ، لا يقاتل أحداً إلا بفئة قليلة ، ويطلب من الله النصر ، ويلح في السؤال ، وهو الذي فتح المفرب وما والاه ، رحمه الله تعالى ، وكان مقتله — قال الليث — في سنة ثلاث وستين .

فقدم إفريقية ، فتتبع آثار أبى المهاجر وضيّق عليه وحدّده ، ثم خرج إلى. قتال البرس، وهم خمسة آلاف رجل من أهل مصر، وخرج بأبى المهاجر معه فى. الحديد، فقيّيل، وقتل أصحابه، وقتل أبو المهاجر معهم.

وكان مقتل عقبه بن نافع وأصحابه كما حدثنا يحيى بن بكيرعن الليث بن سعد في سنة ثلاث وستين .

قال: ثم رجع إلى حديث عُمان وغيره ، قال: ثم زحف ابن الحكاهنة إلى القيروان يريد عمر بن على وزهير بن قيس ، فقاتلاه قتالا شديدا ، فهزم ابن الحكاهنة وقتل أصحابه، وخرج عمر بن على وزهير بن قيس إلى مصر بالجيش لاجتماع ملاً البربر ، وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خرج معهما من موالى إفريقية بأطرابلس .

و يقال إن عبد العزيز بن مروان لما ولى مصر كتب إلى زهير بن قيس ، وزهير يومئذ ببرقة ، يأمره بغرو إفريقية ، فخرج فى جمع كثير، فلما دنا من قُونية وبها عسكر كسيلة بن لمزم عبّأ زهير لقتاله ، وخرج إليه ، فاقتتلا ، فقتل كسيلة ومن معه، ثم انصرف زهيرقافلا إلى بَرْقة. ويقال: بل حسّان بن النعان الذيكان و جه زهير بن قيس ، والله أعلم .

كان مقتل كسيلة ، كا حدثنا يحيى بن بكر عن الليث بن سعد ، في سنة أر بع وستين ·

#### حسان بن النعمان

م قدم حسّان بن النمان واليا على المغرب، أمّره عليها عبد الملك بن مروان في سنة ثلاث وسبعين ، فمضى في جيش كبير حتى نزل أظرابلس ، واجتمع إليه بها من كان خرج من إفريقية وأطرابلس ، فوجّة على مقدمته محمدٌ بن أبى بكير ،

. وهلال بن ثَرُّ وان اللَّوالَى وزهير بن قيس ، ففتح البلاد ، وأصاب غنائم كثيرة ، و وحرج إلى مدينة قُرُّ طاجنة ، وفيها الروم ، فلم يصب فيها إلا قليلا من ضعفائهم.

فانصرف، وغزا السكاهنة ، وهي إذ ذاك ملسكة البربر ، وقد غلبت على جُلل إفريقية ، فلقيها على نهر يستى اليوم نَهْ ر البلاء ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فهرمته ، وقتات من أصحابه ، وأسرت منهم ثمانين رجلا ، وأفلت حسان، ونفذ من مكانه إلى أنطابلس ، فنزل قصور ا من حيِّز برقة ، فسميت قصور حسان ، واستخلف على إفريقية أبا صالح ، وكانت أنطابلس ولو بيدة و مراقية إلى حَد أَجْدَابية (١) من عمل حسان ،

فأحسنت الكاهنة إسار من أسرته من أصحابه، وأرسلتهم إلارجلامهم من بنى عَبْس، يقال له خالد بن يزيد، فتَدَبَنْته وأقام معها، فبعث حسان إلى خالد رجلا، فأتاه، فقال له: إن حسان يقول لك، ما يمنعك من الكتاب إلينا بخبر الكاهنة ؟

فكتب خالد بن يزيد إلى حسان كتابا، وجعله في خبزة مَلّة ، ثم دفعها إلى الرسول ليخفى فيها الكتاب ، وليظن من رأى الخبزة أنها زاد الرجل . فخرجت الكاهنة وهي تقول : يا بنيّ ، هلاكم فيما تأكله الناس ؛ فكر "رت ذلك .

ومضى الرسول حتى قدم على حسان بالـكتاب، فيه عِـلْم ما بحتاج إليه ؛ "م كتب إليه أيضاً كتابا آخر، وجعله فى قَرَّبُوس<sup>(٢)</sup> حفره، ووضع الـكتاب فيه، وأطبق عليه حتى استوى وخنى مكانه.

فخرَجت الـكاهنة أيضاً ، وهي تقول : يا بَنِي ، هلا كـكم في شيء من نبات الأرض متيت ؛ فـكررت ذلك .

<sup>(</sup>١) أجدابية : مدينة كبيرة فى الصحراء بين برقة وطراباس الغرب ، ومى أكثر بلاد المغزب نخلا وأجودها تمرآ وينسب اليها أبواسحق ابراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي الأجدابي ، وكان أديباً فاضلا ، وله تصانيف حسنة منها كفاية المتحفظ وهو مختصر في اللفة مشهور ، وكتاب الأنواء .

<sup>(</sup>٢) القربوس . حنو السرج .

ومضى حتى قدم على حسان ، فندب أصحابه ، ثم غزاها . ر

فلما توجَّه إليها خرجت ناشرة شعرها، فقالت : يا َ بَنِي ، انظروا ماذا ثرون في السماء ؟

قالوا: نرى شيئاً من سحاب أحمر .

قالت : لا و إلهي ، ولـكنَّها رَهْجُ (١) خيل العرب .

. ثم قالت لخالد بن يزيد: إلى إنما كنت تبكَّنيْتُك لمثل هذا اليوم ، أنا مقتولة، فأوصيك بأخويْك هذين خيراً .

فَقَالَ خَالَد : إِنَّى أَخَافَ ، إِنْ كَانَ مَا تَقُولِينَ حَمًّا ٱللَّا يُسْتَبْقِياً ،

قالت : بلى ، و يكون أحدُها عند العرب أعظمَ شأنا منه اليوم ، فانطلقُ ، فخذْ لهما أماناً .

فانطلق خالد، فلقي حسان، فأخبره خبرها، وأخذ لابدُّها أمانا.

وكان مع حسان جماعة من البربر من البُنْر، فولَّى عليهم حسانُ الأكبر من البُنْر، فولَّى عليهم حسانُ الأكبر من ابن السكاهنة وقرَّبه ، ومضى حسان ومن معه ، فلقى السكاهنة في أصل جبل ، فقتلت وعامّة من معها ، فسميت بئر السكاهنة (٣) ، وكان مقتل السكاهنة (٣) ، و

قال ثم رجع إلى حديث عمان وغيره ، قال : ثم انصرف حسان ، فنزل موضع قيروان إفريقية اليوم ، وبنى مسجد جماعتها ، ودوّن الدواوين، ووضع الحراج على عجم إفريقية ، وعلى من أقام مسهم على النّصرائية من البرس ، وعامّتهم من البرانس إلا قليلا من البُرّ ، وأقام حسان ، وضعه حتى استقامت له البلاد ؛ ثم توجه إلى عبد لللك بغنائمه في جمادي الآخرة سنة ست وسبعين .

<sup>(</sup>١) الرهيج : الغيار .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة حا زيادة : ثم انصرف حسان ، فنزل موضم قيروان إفريقية اليوم ، وكان مقتل الكاهنة . قال ، ثم رجع المحديث عثمان وغيره قال ، وبنى مسجد جماعتها . . الخ (٣) بياض فى الآصل لم يذكر تاريخ موت الكاهنة .

قال: وحدثنا ابن 'بكير حدثنا الليث بن سعد قال: قفل حسان بن النمان من إفريقية سنة ثمان وسبعين ، فلما مر" حسان ببرفة أمّر على خراجها إبراهيم بن النصرانى ، ثم مضى، فمر بعبدالعزيز بن مروان وهو عصر ، ثم نفذ إلى عبداللك ، فسر عبد اللك نما أو رد عليه حسان من فتوحه وغنائه ويقال: بل أحذ منه عبد العزيز كل ما كان معه من السّبي ، وكان قد قدم معه من وصائف البربر بشى م لم يُر مثله جالا ، فكان نُصَيْب الشعن يقول : حضرت السبي الذى كان عبد العزيز أخذه من حسان ما ثتى جارية ، منها ما يقام بألف دينار .

#### مقتل زهير بن قيس

قال وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس، فهرب أبن النصراني وخلّى أمل أنطابلس وأهل ذمّتها في أيدى الروم، فرَأْسُوها أربعين ليلة حتى أسرعوا فيها الفساد.

وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان فأرسل إلى زهير بن قيس ، وكأن خرج مع حسان ، فلما بلغ مصر أقام بها ، قأمره عبد العزيز بالنهوض إلى الروم ، ولم يجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلا ، وكان عارض من الصدف يقال له، جُنْدَل بن صَخْر ، وكان فظًا غليظا

فقال زهير لعبد العزيز بن ضروان : أما إذ قد أمر تنى بالخروج فلا تبعثن معى جندلا عارضا، فيحبس على الناس لشد ته وفظاظته ، وكان عبد العزيز عاتبا على زهير بن قيس لأنه كان قاتلًا حين وجهه أبوه مروان بن الحسكم من ناحية أيلة من قبل أن يدخل مصر.

فقال له : ما علمتك يا زهير إلا جِلْفًا جافيا .

فقال له : ما كنت أرى يا ابن كَيْلَى أن رجلا جمع ما أنزل الله على محمد

صلى الله عليه وسلم من قبل أن يجتمع أبواك جِلْفُ جَافَ ، ماهو بالجُلفِ ولا الجاف ، أنا منطلق فلا رد في الله إليك .

فخرج حتى إذا كان بَدْرَ نَة (١) من طَبْرَقَة (٢) من أرض أنطابلس لقى الروم، وهو فى سبعين رجلا ، فتوقف لتَلْحَق به الناس .

فقال له فتَّى شاب كان معه : جَبُنْتَ يا زهير .

فقال. ما جبنت ُ يا ابن أخي ، ولـكن قتلتَني وقتلت نفسك.

فلقيهم ، فاستشهد زهير وأصحابه جيماً ، فقبورهم هنالك معروفة إلى اليوم . وكان مقتل زهير وأصحابه كا حدثنا بحيى بن بكير عرب الليث في سنة ست وسبعين .

قال؛ وكان بأمْلَس من برّية انطابلس رجل من مَذْ مج، يقال له عطية بن يَرْ بُوع، خرج بابن له هار با من الو باه ، وكان فى تلك البرّية جماعة من المسلمين ، فاستغاثهم وركب فيمن حوله من الناس ، فاجتمع إليه سبعائة رجل ، فرحف بهم إلى الروم ، فقاتلهم فهرمهم ، واعتصموا بسفهم ، وهرب من بقى منهم .

و بلغ ذلك عبد العزيز بن مروان ، فبعث إليها غلاماً، يقال له تَلِيد ، ووجه معه ناماً من أشراف أهل مصر فضبطها .

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال : أمَّر على أنطابلس حين قتل زهير طارق ، فثقل على الناس إمامة ترليد بهم ، لأنه عبد، فبلغ ذلك عبدالعزير ابن مروان ، فأرسل إلى تليد بعتقه ، وأقام بأنطابلس .

<sup>(</sup>١) درنة : إحدى بلاد ليبيا ، وتقع على البحر الأبيض المتوسط شرق بنغازى .

<sup>(</sup>۲) طبرقة : بلدة فى ساحل تونس على بعد ١٥ كيلومتراً من حدود الجزائر ، وقد ازدهرت على عهد روما وبيزخلية .

موسی بن نصیر

وقدم حسان بن النمان من قبل عبد الملك متوجهاً إلى المغرب ، فلما قدم مصر قال لعبد العزير : اكتب إلى جدّك بالإعراض عن انطابلس .

فقال له عبد العزيز: ما كنت لأفعل بعد إذ ضيّعتها فاستولت عليها الروم. فقال حسان: إذن أرجم إلى أمير المؤمنين.

فقال عبد العزيز: إرجع.

فانصرف حسان راجِماً إلى عبد الملك ، وخلَّف ثقله بمصر .

فقدمْ على عبد الملك، وهو مريض.

ووجَّه عبدالعزيز موسى بن نُصير إلى المغرب.

فأخبر حسان عبد الملك بذلك ؛ فخر عبد الملك ساجدا؛ وقال: الحمد لله الذي أمكنني من موسى ، لشدة أسفه عليه .

وكان عاملا لعبد الملك على العراق مع بشر بن مروان ، فعتت عليه عبد الملك وأراد قتله ، فافتداه منه عبد العزيز بمال لما رأى من عقل موسى بن نصير ولبة وكان عنده بمصر .

ثم لم يلبث حسان بن النعان إلا يسيراً ، حتى توفى ؛ وقِدم موسى بن نصير المغرب في سنة ثمان وأر بعين .

حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث قال : أمَّر موسى بن نصير على إفريقية سنة تسع وسبمين ؛ فعزل أبا صالح وافتتح عامة المغرب ، وواتر فتوحه ؛ وكتب بها إلى عبد العزيز بن مروان ؛ و بعث بغنائمه ؛ وأُنهاها عبد العزيز إلى عبدالملك فسكن ذلك من عبد الملك بعض ما كان يَجِد على موسى .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا الليث بن سعد أن موسى بن نصير حين غزا المغرب بعث ابنه مروان على جيش ، فأصاب من السبّى مائة ألف ، و بعث ابن أخيه في جيش آخر ، فأصاب مائة ألف .

فقيل لليث بن سعد . من هم ؟ .

فقال: البرير.

فلما أنى كتابه بذلك قال الناس: ابن نصير والله أحمق ، من أين له عشرون ألمنا يبعث بها إلى أمير المؤمنين في الخمس؟

فَبُلغ ذلك موسى بن نصير، فقال: ليبعثوا من يقبض لهم عشر بين ألفا .

ثم توفى عبد الملك بن مروان ، وكانت وفانه كا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد يوم الخيس لأربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة ست وثمانين . واستخلفت الوليد بن عبد الملك ، فتواترت فتوح المفرب على الوليد من قبل موسى بن نصير فعظمت متزلة موسى عنده ، واشتد عجبه به (۱)

## ذڪو فتح الأنرلس

قال : ووجه موسى بن نصير ابنه مروان بن موسى إلى طُنجة مرابطاً على ساحلها ، فجُهِد هو وأصحابه ، فانصرف ، وخلّف على جيشه طارق بن عمرو ، وكانوا ألفا وسبعائة .

<sup>(1)</sup> في نسخة و زيارة : ثم فتح الله الأندلس على المسلمين على يد بسر بن أرطاة وموسى ابن نصير ، وغنموا غنائم كثيرة لم يبلغها حصر حتى كتب موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك حين فتح الأندلس أنه ليس بالفتح ، (نما هو الحصر ، ووجدوا فيها مائدة سليان بن داود وتاجه ، وفتحت فيها كنوزكثيرة ، وغلت الناس غلولا كثيرة ، فلما رجفوا بالغنائم في البحر سموا قائلا لا يرون شخصه : اللهم غراق بهم ، فضيعوا ، وتقلدوا بالمصاحف ، فهاجت الربح وضربت السفن بعضها بعضاً ، فغرقوا أجمين إلا رجلين ، لم يكونا من الغلول ف شيء ، فسلما . ( انظر صحيفة ١١٦ ) .

ويقال: بل كان مع طارق إثنا عشر ألفا من البربر إلا سته عشر رجلاً من العرب، وليس ذلك بالصحيح.

و يقال : إن موسى بن نصير خرج من إفريقية غازيا إلى طَنْجة ، وهو أول. من نزل طنجة من الولاة ، وبها من البربر بطون البُـتُر والبَرانِس بمن لم يكن. دخل في الطاعة.

فلما دنا منطنجة بث السرايا ، فانتهت خيله إلى السُوس الأَدْنَى ، فوطئهم وسباهم ، وأدّوا إليه الطاعة ، وولى عليهم واليا أحسن فيهم السير .

ووجّه بُسُر بن أبى أطارة إلى قلعة من مدينة القيروان على ثلاثة أيام ، فافتتحها ،وسبى الذُرّية وغنم الأموال . قال ، فسميت قلعة بُسُر ، فهى لا تعرف إلا به إلى اليوم .

ثم إن موسى عزل الذى كان استعمله على طنجة ، وولى طارق بن زياد ، ثم انصرف إلى القيروان ، وكان طارق قدخرج معه بجارية له ، يقال لها أم حكيم ، فأقام طارق هنالك مرابطا زمانا ، وذلك فى سنة ثنتين وتسعين .

وكان الحجاز الذي بينه وبين أهل الأندلس عليه رجل من العجم ، يقال له يليان صاحب سَبْتَه () ، وكان على مدينة على الحجاز إلى الأندلس ، يقال لها الخضراء سو والخضراء مما يلى طنجة – وكان يُليان يؤدى الطاعة إلى لُذْر بق ماحب الأندلس ، وكان لذريق يسكن طليطلة (٢) .

 <sup>(</sup>١) سبتة : مدينة في المغرب الأسباني على مضيق جبل طارق ، وقد تجهز عندها طارق
 ابن زياد بالوسائل البحرية لقطع البرزخ في سنة ١٧١١ ، وينسب إليها جماعة من أعيان أهل.
 العلم ، متهم ابن موانة الهبيق أستاذ ابن العربي الفرضي .

<sup>` (</sup>٣) طليطلة : معينة في أسبانيا قرب مدريد فتحها طارق بن زياد سنة ٧١٤ م ، و واستردها الى الأسبان ملك قشتالة سنة ١٠٨٥ م ، وبها آثار عربية فخمة .

فراسل طارق يُليانَ ولا طفه حتى تهاديا .

وكان يليان قد بعث بابنته إلى لُـذْريق صاحب الأندلس، ليؤدّ بها و يعلمها، مُؤَخَّبَلها، فبلغ ذلك يليان، فقال: لا أرى له عقو بة ولا مكافأة إلا أن أذخل عليه العرب.

فبعث إلى طارق : إنى مدخلك الأندلس ، وطارق يومئذ بيِّلْسين (۱) ، . وموسى بن نصير بالقيروان .

فقال طارق : فإنى لا أطمئن إليك حتى تبعث إلى برَ هِينة .

فبعث إليه بابنتيه ، ولم يكن له ولد غيرها ، فأقرها طارق بتلسين ، . واستوثق منهما .

ثم خرج طارق إلى يليان، وهو بسَدِّتَـة على الحجاز، ففرح به حين قدم عليه، وقال له : أنا مُدْخلك الأندلس .

وكان فيا بين الحجازين جبل بقال له اليوم جبل طارق فيا بين سبتة والأندلس.

فلما أمسى جاءه بليان بالمراكب ، فحمله فيها إلى ذلك الحجاز، فأكن فيه

مهاره ؛ فلما أمسى ردّ المراكب إلى من بقى من أصابه ، فحملوا إليه حتى لم يبق

منهم أحد ، ولا يشعر بهم أهل الأندلس ، ولا يظنون إلا أن المراكب تختلف

عثل ما كانت تختلف به من منافعهم .

وكان طارق في آخر فَوْج ركب، فجاز إلى أصحابه، وتخلّف يليان ومن كان معه من التجار بالخضراء، ليكون أطيب لأنفس أصحابه وأهل بلده.

وبلغ خبر طارق ومن معه أهلَ الأندلس ومكانهم الذي هم به ، وتوجه

<sup>(</sup>١) تلمسين : مدينة في الجزائر ، وصوابها تلمسان ، وهي مدينة قديمة اختطها ملوك المغرب الملشون ، وإليها ينسب أبو الحسين خطاب إبن أحمد التلمساني الشامر .

طارق ، فسلك بأصحابه على قنطرة من الجبل إلى قرية يقال قَرْطَاجَنَّة (1) ، وزحف يريد تُو ْ كُطبة ، فمرَّ بجزيرة فى البحر ، فخلف بها جارية له ، يقال لهما أمحكيم ، ومعها نفرمن جنده ، فتلك الجزيرة من يومئذ تسعى جزيرة أمحكيم.

وقد كان المسلمون حين نزلوا الجزيرة وجدوا بها كرَّامين ، ولم يكن بها غيرهم ، فأخذوهم ، ثم عمدوا إلى رجل من السكرَّامين فذبحوه ، ثم عضوه وطبخوه ، ومن بقى من أصحابه ينظرون ، وقد كانوا طبخوا لحافى قدُور أُخَر . فلما أدركت طرحوا ما كانوا طبخوه من لحم ذلك الرجل ولايُمُ لم بطرحهم له ، وأكلوا اللحم الذي كانوا طبخوه .

ومن بقى من الـكرّ امين ينظرون إليهم ، فلم يشكوا أنهم أكاوا لحم صاحبهم ، ثم أرسلوا من بقى منهم ، فأخبروا أهـــل الأندلس أنهم يأكلون لحم الناس ، وأخبروهم بما صُنِع بالـكرّ ام .

قال: وكان بالأندنس؟ حدثنا أبى عبد الله بن عبد الحسكم وهشام بن اسحق بيت عليه أقفال، لا يلى ملك مهم إلا زاد عليه قُفلًا من عنده ، حتى كان الملك الذى دخل عليه المسلمون ، فإنهم أرادوه أن يجمل عليه قفلًا كما كانت تصنع اللوك قبله ، فأ بى، وقال: ما كنت لأضع عليه شيئا حتى أعرف ما فيه .

فا مر بفتحه ، فإذا فيه صور المرب، وفيه كتاب ، إذا فتح هذا الباب دخل هؤلاء القوم هذا البلد.

ثم رجع إلى حديث عُمانوغيره قال: فلما جاز تلقّته جنود قر طبّة واجترأوا عليه للذى رأوا من قلة أصحابه، فاقتتلوا، فاشتد قتالهم، ثم المهزموا، فلم يزل يقتلهم حتى بلغوا مدينة مُقر ُ طبة.

<sup>(1)</sup> قرطاجنة : مدينة بالأندلس ، وكانت تمرف بقرطاجنة الحائفاء ، وقد خربت من. ماء البحر ، وكانت قد شيدت على مثال قرطاجنة إفريقية .

وبلغ ذلك لذريق، فزحف إليهم من طَلَيْطلة، فالتقوا بموضع يقال له شَدُونة (1) على وادر، يقال له اليوم وادى أم حكيم، فاقتتلوا قتالا شديدا، فقتل الله عز وجل لذريق ومن معه.

وكان مُمَتَّب الرومي غلام الوليد بن عبد الملك على خيل طارق ، فزحف معتب الرومي يريد قرطبة ، ومضى طارق إلى طليطلة ، فدخلها ، وسال عن المائدة ، ولم يكن له مَمْ غيرها ، وهي مائدة سليان بن داود التي يزعم أهل السكتاب .

قال: وحدثنا يحيى بن بكير؟ حدثنا الليث بن معدقال: فُتح لموسى بن نصير الأندلس، فأُخِذ منها مائدةُ سليان بن داود عليه السلام والتاج .

فقيل لطارق: إن المائدة بقلمة يقال لها فراس، مسيرة، يومين من طليطلة، وعلى القلمة ابن أخت للذريق. فبعث إليه طارق بأمانه وأمان أهل بيته ، فعزل إليه، فأمَّنه ووفى له.

فقال له طارق: إدفع إلى المائدة .

فدفعها إليه وفيها من الذهب والجوهر ما لم 'برَ مثله .

فقلع طارق رجلاً من أرجلها بما فيها من الذهب والجوهر ، وجمل لما رجلاً سواها ، فقو مت المائدة بمائتي ألف دينار ، لما فيها من الجوهر ، وأخذ طارق ما كان عنده من الجوهر والسلاح والذهب والقضة والآنية ، وأصاب سوى ذلك من الأموال مالم أيرً مثله ، فحوى ذلك كله ،

ثم انصرف إلى قرطبة وأقام بها .

وكتب إلى موسى بن نصير يعلمه بفتح الأندلس، وما أصاب من الغنائم،

<sup>(</sup>١) شذونة : مدينة في الجنوب الغربي لاسبانيا في إقليم وادى ياش ، وكانت قاعدة ولاية إقليم لشبيلية أيام المسلمين ، وكانت حاميتها من عرب فلسطين .

فكتب موسى إلى الوليد بن عبد الملك ُيثلمه بذلك ونحَلَه نفسه، وكتبموسى إلى طارق ألا يجاوز قرطبة حتى بقدم عليه، وشتمه شمّا قبيحا.

ثم خرج موسى بن نصير إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث وتسعين بوجوه المرب والموالى وعُرفاء البربر حتى دخل الأندلس ، وكان مَغيظاً على طارق ، وخرج معه حبيب بن أبى عبيدة الفيهرى ، واستخلف على القيروان ابنه عبد الله ابن موسى ، وكان أَسَنَ ولده .

فأجاز من الخضراء، ثم مضى إلى قرطبة (١)، فتلقّاء طارق، فترضاه ، وقالله : إنما أنا مولاك ، وهذا الفتح لك .

فجمع موسى من الأموال مالا 'يقدر على صفته ، ودفع طارق ، كل ماكان غنم إليه .

قال : ويقال بل توجه لُذَّريق إلى طارق ، و لُذريق يومئذ على سرير مُلكه، والسرير بين بَغْلين بحملانه ، وعليه تاجُه و ُقفّاز. ، وجميع ماكانت الملوك قبله تلبسه من الحِلْية .

فخرج إليه طارق وأصحابه رجالة ، كلهم ليس فيهم راكب ، فاقتتلوا من حين بزغت الشمس إلى أن غربت ، وظنوا أنه الفناء ، فقتل الله لُـذريق ومن معه ، وفتح للسلمين ، ولم يكن بالمغرب مقتلة قط أكثر منها ، فلم يرفع المسلمون السيف عنهم ثلاثة أيام ، ثم ارتحل الناس إلى قرطبة .

قال : ويقال إن موسى الذى وجّه طارقا بعد مدخله الأندلس إلى مُطلَيطلة ، وهي النصف فيما بين قرطبة وأَرْ بُونة ، وأربونة أقصى ثغر الأندلس .

<sup>(</sup>١) قرطبة : مدينة في أسبانيا آسها الفينيفيون ، واستعمرها الرومان ، ثم صارت عاصمة الحلفاء الأموبين في الآنداس ، فازد هرث في أيامهم ، وقد شيدوا فيها المباني المظيمة.

وكان كتاب عمر بن عبد العزيز ينتهى إلى أربونة ، ثم غلب عليها أهل الشيراك ، فهي في أيديهم اليوم ، وأن طارقا إنما أصاب المائدة فيها .

وكان لُـذريق يملك ألفي ميل من الساحل إلى ماوراء ذلك ، وأصاب الناس غنائُم كثيرة من الذهب والفضة .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد قال : إن كانت الطنفِسة لتوجد منسوجة بقضبان الذهب تنظم السلسلة من الذهب باللؤلؤ والياقوت والزَبَر عجد ، وكان البربر ربّا وجدوها فلا يستطيعون حملها حتى يأتوا بالفأس ، فيضرب وسطها ، فيأخذ أحدها نصفها والآخر نصفهالأنفسهم ، وتسير معهم جماعة والناس مشتغلون بغير ذلك .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا الليث بن سعد قال. لمَّا فتحتالأندلس جاء إنسان إلى موسى بن نصير فقال : ابعثوا معى أدلَّكم على كنز . فبعث معه؛ فقال لهم الرجل : انزعوا هاهنا . فنزعوا .

قال . فسال عليهم من الزَّبَرْ جَد والياقوت شيء لم يروا مثله قط ، فلما رأوه تهيّبوه، وقالوا : لا يصدّقنا موسى بن نصير . فأرسلوا إليه حتى جاء ونظر إليه .

حدثنا عبد الملك ، حدثنا الليث بن سعد أن موسى بن نصير حين فتح الأندلس كتب إلى عبد الملك ، إنها ليست بالفتوح ولكنه الحشر .

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيدقال: لما افتتحت الأندلس أصاب الناس فيها غنائم ، فغلوا فيها غلولا(١) كثيراً ، حملوه في المراكب وركبوا فيها ؛ فلما وسطوا البحر معموا مناديا يقول : اللهم غرق بهم . فدعوا الله وتقلدوا المصاحف .

<sup>(</sup>١) الغاول: الخيانة في الغنم.

قال ؛ فما نشبوا أن أصابتهم ريح عاصفة ، وضربت المراكب بعضها بعضا حتى تـكشرت وغُرق بهم .

وأهل مصر ينكرون ذلك ويقولون ؛ إنأهل الأندلس ليسهم الذين غُرِقوا، وإنما هم أهل سَرْدَ انية .

وذلك أن أهل سردانية كما حدثنا سعيد بن عُفير لما توجّه إليهم المسلمون عمدوا إلى ميناء لهم في البحر، فسدّوه، وأخرجوا منه الماء ، ثم قذفوا فيه آنيتهم من الذهب والفضة ، ثم ردّوا عليه الماء بحاله، وعمدوا إلى كنيسة لهم ، فجملوا لها سَتُفاً من دون سقفها ، وجملوا ما كان لهم من مال بين السَقَفَيْن .

فبزل رجل من المسلمين يغتسل فى ذلك الموضع الذى سكّروه ، ثم أعادوا عليه الماء ، فوقعت رجله على شىء فأخرجه ، فإذا صَحْفَة من فصة ، ثم غاص أيضا فأخرج شيئًا آخر .

فلما علم المسلمون بذلك حبسوا عنه الماء ، وأخذوا جميع تلك الآنية ، ودخل رجل من المسلمين ومعه قوس بُنْدُق إلى تلك الكنيسة التي رفعوا بين سَقْفَيْها مالهم ، فنظر إلى خمام ، فرماه ببُنْدُقة ، فأخطأه ، وأصاب شبحة خشب ، فكسرها ، وأنهال عليهم المال ، فغل المسلمون يومئذ غلولا كثيراً ، فإن كان الرجل ليأخذ الحر فيذبحها، ويرمى بما في جوفها ، ثم يحشوه بما غل ، ثم يخيط عليه ويرمى بها إلى الطريق ليتوهم من رآها أنها ميتة ، فإذا خرج أخذها ، وإن كان الرجل برع نصل سيفه فيطرحه وبملا الجفن غُلولا ويضع قائم السيف على الجفن .

فلم ركبوا السفن وتوجهوا سمعوا مناديا ينادى ، اللهمَّ غرق بهم ؟ فتقلدوا المصاحف فغرقوا جميعاً إلا عبد الرحن الخبُل وحنش بن عبد الله السَبَاْي فإلهما لم يكون نَديا(١) من الفاول بشيء .

<sup>(</sup>١) في نسخة ح أخذا.

حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمسة قال : سمعت أبا الأسود. قال : سمعت عرو بن أوس يقول ، بمثنى موسى بن نصير أَفْتِشُ أصحاب عَطاء بن رافع مولى هزيل حين انكسرت مراكبهم ، فسكنت ربما وجدت الإنسان قد خبأ الدنانير في خِرْقة في شيء بين خصيتيه ، قال : هر بي إنسان مُتَسِكناً على قصبة ، فذهبت أفتشه ، فناز عني ، فغضبت ، فأخذت القصبة ، فضر بنه بها، فانكسرت ، وانتثرت الدنانير منها ، فأخذت أجمعها .

حدثنا عبد الملك حدثنا الليث بن سمد قال : بلغنى أن رجلا فى غزوة عطاء ابن رافع أو غيره بالمغرب عَل ، فتحمّل بها حتى جعلها فى زِفْت ، فسكان يصيح عند الموت، من الزفت من الزفت .

قال . وأخذ موسى بن نصير طارق بن عمرو ، فشدَّ ، وَثَاقاً وحبسه ، وهم مقتله ، وكان مُعَتَّب الرومى غلاما للوليد بن عبد الملك ، فبعث إليه طارق ، إنك إن رفعت أمرى إلى الوليد، وأن فتح الأندلس كان على يدى ، وأن موسى حبسنى . ير يد قتلى ، أعطيتك مائة عبد ، وعاهده على ذلك .

فلما أراد معتب الانصراف ودّع موسى بن نصير ، وقال له : لا تعجل على طارق ولك أعداء ، وقد بلغ أمير المؤمنين أمره ، وأخاف عليك وَجْدَه ، فانصرف معتب وموسى بالأندلس .

فلما قدم معتب على الوليد أخبره بالذى كان من فتح الأندلس على يدى طارق، و بحبس موسى إياه، والذى أراد به من القتل، فكتب الوليد إلى موسى. يقسم له بالله ، اثن ضربتَه لأضر بنّك ، واثن قتلته لأقتلن ولدك به . ووجّه السكتاب مع معتب الروى .

فقدم به على موسى الأندلس ، فلما قرأه أطاق طارقا وخلى سبيله ،ووف. طارق لمتب بالمائة عبد التي كان جمل له . وخرج موسى بن نصير بغنائمه و بالجوهر والمائدة ، واستخلف على الأندلس المناه على الأندلس المناه وتسعين ، ابنه عبد العزيز بن موسى ، وكانت إقامة موسى بالأندلس سنة ثلاث وتسعين ، وأشهر من سنة خمس وتسعين .

فلما قدم موسى إفريقية كتب إليه الوليد بن عبد الملك بالخروج إليه ، وفخرج واستخلف على إفريقية ابنه عبد الله بن موسى ، وسار بتلك الغنائم والهدايا حتى قدم مصر ، ومرض الوليد بن عبد الملك، فكان يكتب إلى موسى يستحجله ، مو يكتب إليه سليان بالمسكث والمقام ليموث الوليد ، و بصير مامع موسى إليه .

وخرج موسى حتى إذا كان بطبرية أنته وفاة الوليد، فقدم على سليمان بتلك الهدايا ، فسُر سلمان بذلك .

و يقال . إن موسى بن نصير حين قدم من الأندلس لم ينزل القيروان ، خلَّهُمَا ونزل قصر الماء ، وضحى هنالك ، ثم شخص وشخص معه طارق .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكبر عن الليث بن سعد قال : قفل موسى بن انصير وافدا إلى أمير المؤمنين فى سنة ست وتسعين ، ودخل الفسطاط يوم الخبس ست ليان بقين من شهر ربيع الأول .

مُم رجع إلى حديث عُمان بن صالح وغيره ، قال : فبينما سليان يقلّب تلك الهدايا إذ انبعث رجل من أصحاب موسى بن نصير يقال له عيسى بن عبد الله الطويل من أهل المدينة ، وكان على الفنائح ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله أغناك بالحلال عن الحرام ؛ وإنى صاحب هذه للقاسم ؛ وأن موسى لم يُخْر ج مُحْسًا من جميع ما أتاك به .

فغضب سليمان وقام عن سريره ، فدخل منزله ، ثم خرج إلى الناس فقال : نم ، قد أغنانى الله بالحلال عن الحرام ، وأمر بإدْ خال ذلك بيت المال .

وقد كان سليمان قد أمر موسى بن نصير برفع حوائجه وحوائج من ممه ، ثم الانصراف إلى المغرب .

قال : ويقال : بل قدم موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك ، والوليف مريض ، فأهدى إليه موسى المائدة ، فقال طارق ، أنا أُصَدَّتُهُا .

فـکذّبه موسى .

فقال للوليد : فادع بالمائدة ، فانظر هل ذهب منها شيء .

فدعا بها الوليد، فنظر، فإذا برِّجُل من أرجلها لا تشبه الرجل الأخرى.

فقال له طَارَق : سَلْه يا أمير المؤمنين ، فإن أخبرك بما تستدل به على صِدْقه -فهو صادق .

فسأله الوليد عن الرِّجْل.

فقال: هكذا أصبتُها .

فأخرج طارق الرجل التي كان أخذ منها حين أصابها ، فقال : يستدل أمير المؤمنين بها على صِدْق ما قلتُ له ، وأبى أصبتها .

فصدَّقه الوليد، وقبل قوله، وأعظم جائزته.

ثم رجع إلى حديث عثمان وغيره قال ؛ وكان عبد العزيز بن موسى بعد خروج أبيه قد تزوّج أمرأة نصرانية، بنت ملك من أهل الأندلس ، يقال إنها ابنة لُـذْريق. ملك الأندلس الذى قتله طارق ، فجاءته من الدنيا بشىء كثير لا يوصف .

فلما دخلت علیه قالت : مالی لا أرى أهل مملسكتك یعظمونك ولایسجدون. لك كاكان أهل مملسكة ابی یعظمونه و یسجدون له ؟

فلم يدر ما يقول لها ، فأمر بباب ، فنُقِب له فى ناحية قصره ، وجعله قصيراً ، وكان يأذن للناس ، فيدخل الداخل إليه من الباب حين يدخل مُنكَلِّسًا رأسه لقصر الباب ، وهي فى موضع تنظر إلى الناس منه .

فلما رأت ذلك قالت لمبد العزيز : الآن قُوى ملكك .

وبلغ الناس أنه إنما نقب الباب لهذا .

وزعم بعض الناس أنها نَصَّرْته ، فثار به حبيب بن أبي عبيدة الفِهْرى وزياد ابن النابغه التميمى، وأصحاب لهم من قبائل العرب ، واجتمعوا على قتل عبد العزيز الذي بلغهم من أمره ، وأتوا إلى مؤذنه فقالوا ؛ أُذِّنْ بلَيْلِ لسكى نخرج إلى الصلاة .

فَأَذِنَ الْمُؤْذِنَ ، ثُمَ ردَّد التَّثْوِيب ، فخرج عبد العزيز ، فقال لمؤذَّنه : لقد عَجُلْت وأذَّ نت بليل ،

ثم توجه إلى المسجد وقد اجتمع له أولئك النفر وغيرهم بمن حضر الصلاة ، وفقدم عبد العزيز، وافتتح يقرأ . «إذا وقعت الواقعة ، لَيْسَ لوَقْعَتِها كاذبة ، خافضة رافعة »، فوضع حبيب السيف على رأس عبد العزيز ، فانصرف هاربا حتى دخل داره ، فدخل جنانا له ، وأختبا فيه تحت شجرة ، وهرب حبيب بن أبي عبيدة وأصحابه ، واتبعه زياد بن النابغة ، فدخل على أثره ، فوجده تحت الشجرة ؛ فقال له عبد العزيز ؛ يا ابن النابغة ، تَجنّي ولك ما سألت .

فقال: لا تذوق الحياة بعدها.

فأُجْهِز عليه ، واحتزُّ رأسه ·

وبلغ ذلك حبيبا وأصحابه نأ فرجموا

ثم خرجوا برأس عبد العزيز إلى سليان بن عبد الملك، وأمّروا على الأندلس أيُوب ابن أخت موسى بن نصير ، ومرّوا على القيروان وعليها عبد الله بن موسى ابن نصير ، فلم يعرض لحم ، وساروا حتى قدموا على سليان برأس عبد العزيز بن موسى ، فوضعوه بين يديه ، وحضر موسى بن نصير ، فقال له سليان :

أتعرف هذا؟

قال : نعم أعرفه صَوَّاماً قوَّاماً ، فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه.

وكان قتل عبد الجزيز بن موسى كما حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير عرف الليث بن سعد في سنة سبع وتسمين .

قال : وكان سلمان عانباعلى موسى بن نصير، فدفعه إلى حبيب بن أبى عبيدة وأصحابه ليخرجوا به إلى إفريقية ، فاستغاث بأيوب بن سلمان فأجازه ، وشفع له إلى أبيه .

و يقال : إن سليان أخذ موسى بن نصير ، فغرم له مائة ألف دينار ، وألزمه ذلك ، وأخذ ما كان له ، فاستجار بيزيد بن المهلّب ، فاستوهبه من سلمان ، فوهبه له وماله ، وردّ ذلك عليه ولم يلزمه شيئاً .

ومكث أهل الأندلس بعد ذلك سنين لا يجمعهم والي.

وعزم سليمان على الحج، فأخرج موسى بن نصير على نصب جعره، فخرج حتى إذا كان بالمر (١) توفى ، وكانت وفاته فى سنة سبع وتسعين فيا حدثنا بحيى بن بكير عن الليث بن سعد .

ثم ولى إفريقية محمد بن بزيد القرشى ، ولآه سليمان بن عبد الملك بمشورة رجاء بن حَيْوة ، وصرف عبد الله بن موسى سنة ست وتسمين .

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث قال: أمَّر محمد بن يزيد على إفريقية سنة سبع وتسعين، فلم يزل محمد بن يزيد والياحتى توفى سنيان بن عبدالملك، وكانت وفاته كاحدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد يوم الجمعة لعشر ليال بقين من صفر سنة تسع وتسعين، فمُزِل ؛ ووَلِى مكانه اسماعيل بن عبيد الله في الحرم سنة مائة على حربها وخراجها وصدقاتها، وكأن حسن السيرة، ولم يبق في ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسْلم ، فلم يزل واليا عليها حتى توفى عربن عبد العزير؛

<sup>(</sup>١) المُشر : بطن من بطون إضم ، والمراد مكان نزولهم ٠

وكانت وفاته كا حدثنا يحبي بن بكير عن الليث بن سعد يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، فعزل وولى مكانه يزيد بن أبى مسلم كانب الحجاج ، ولاّم يزيد بن عبد الملك في سنة إحدى ومائة .

وعبد الله بن موسى بن نصير يومئذ بالمشرق ، فقدم مُع يزيد ن أبى مسلم إلى إفريقية حتى إذا كان قريباً مها تلقاه الناس ، فلم دخل القيروان عزم يزيد بن أبى مسلم على عبد الله بن موسى بن نصير أن ينصرف إلى مسله ، فمضى عبد الله إلى داره ، وأمر يزيد الناس باتباعه حتى ظنوا أنه شريك معه .

قلما أدبر عبد الله ألحقه يزيد رسولاً ، بأن أعد من مالك عطياء الجند خس سنين .

ثم إن يزيد بن أبى مسلم أخذ موالى موسى بن نصير من البربر ، فوشم أيديهم وجعلهم حَرَسَه و بطانته ، أيديهم وجعلهم أخاسا ، وأحصى أموالهم وأولادهم ، ثم جعلهم حَرَسَه و بطانته ، وأخذ محمد بن يزيد القرشى، فعد به وجَلَده جلدا وجيعاً ، فاستسقاه، قسقاه رَمَاداً .

وكان محمد بن يريد قد ولى عداب يزيد بن أبى مسلم بالمشرق فى زمان الحجاج، فقال له يزيد: إذا أصبحتُ عذَّ بتك حتى تموت أو أموت قبلك .

وكان قد بنى له فىالسجن بيتاً ضيقاً ، قِعله فيه ، وكساه جُبّة صوف غليظة ، وطبع عليها بخاتم من رصاص .

فلما تعشّی یزید بن آبی مسلم أنّی فی آخر طعامه بعنب ، فتناول منه عنقوداً ، و أهوی إلیه رجل من حرسه — يقال له حَزِیز — بالسیف ، فضر به حتی قتله، و أخذ رأسه ، ورمی مها المسجد عَدَمة .

فأقبل غلام لحمد بن يزيد ، فدخل عليه السجن ، فقال : أَبْشِر فَإِنْ يزيدَ قد قتل . فقال له محمد : قد كذبت . وظن أنه دُسَّ إليه .

ثم أتبعه آخر من غلمانه ، ثم آخر ، حتى توافوا سبعة .

فلما تيقّن محمد بموت يزيد أُعتق العبيدَ .

قال : ويقال ، بل كان حرس يزيد بن أبى مدلم حين قدم البربر ليس فيهم إلا 'بُرِّيْ أَوكانوا هم حرس الولاة قبله. البُرُّر (١) خاصة، ليس فيهم من البرانس أحد.

فخطب يزيد بن أبى مسلم الناس فقال : إنى إن أصبحت صالحا و شمّتُ حرسى فى أيديهم كما تصنع الروم ، فأشم فى يد الرجل اليُمْنى اسمه ، وفى اليسرى حرسى ، فيعرفون بذلك من غيرهم .

فأ نفوا من ذلك، ودبّ بعضهم إلى بعض فى قتله، وخرج من ليلته إلى السجد لصلاة المغرب، فقتاوه فى مُصَلاه، وكان قتله كما حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد فى سنة ثنتين ومائة.

فلما قتل بزید بن أبی مسلم اجتمع الناس ، فنظروا فی رجل یقوم بأمرهم إلی أن يأتی رأی برید بن عبد الملك ، فتراضوا بالمغیرة بن أبی بُرُدة القرشی ، شم أحد بنی عبد الدار •

فقال له عبد الله ابنه: أيها الشيخ، إن هذا الرجل قُتل بحضرتك، فإن قمت بهذا الأمر بعده لم آمن عليك أن رُيلزِ مك أميرُ المؤمنين قتله .

فه بل ذلك الشيخ .

فاجتمع رأى أهل إفريقية على بحد بن أوس الأنصارى، وكان بتونس على غزو بحرها، فأرسلوا إليه، فوبّوه أمرهم.

وكتب إلى يزيد بخبره بماكان، فبعث فى ذلك خالد بن أبى عمران، وهو من أهل تونس، فقدم على يزيد، فقبل منهم، وعقاعما كان من زَلَتهم.

<sup>(</sup>١). فرقة من طائفة الزيدية .

قال خالد بن أبي عمر ان و دعاني يزيد خالياً فقال : أي رجل محمد بن أوس؟ فقلت : رجل من أهل الدين والفضل ، معروف بالفقه .

قال: فما كان بها قرشي؟

قلت ؛ بلي ، المغيرة بن أبي بردة .

قال: قد عرفته ، فما له لم يَقُم ؟

قلت : أبي ذلك ، وأحبُّ العزلة .

فسكت.

والمهم الناس عبد الله بن موسى بن نصير أن يكون هو الذى عمل فى قتل يزيد ابن أنى مسلم ، فولّى يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان الكلبى إفريقية ،وذلك في سنة ثنين ومائة ، وكان علمه على مصر

فخرج إلى إفريقية ، واستخلف على مصر أخاه عنظلة ؛ فلما دخل إفريقية بلغه أن عبدالله بن موسى هو الذى دس لقتل يزيد بن أبى مسلم ، وشهد على ذلك خالد بن أبى حبيب القرشي وغيره .

فکتب بشر إلى يزيد بن عبد الملك ، فكتب يزيد إلى بشر بن أبى صفوان يأمره بقتل عبد الله بن موسى بن نصير.

وَهُمَّ بشر بتأخيره أياما ، فقال خالد بن أبي حبيب ومحمد بن أبي صفوان: عجّل بقتله من قبل أن تأتيه عافيتُه من أمير المؤمنين.

وكانت أم عبد الله ابنة موسى بن نصير تحت الربيع ، صاحب خاتم يزيد ، فكاتم يزيد ، فأمر بمافيته ، وجملت أخته للرسول ثلاثة آلاف دينار إن هو أدرك . وأمر بشر بقتل عبد الله بن موسى ، فقتل ، وقدم الرسول بمافيته بعد أن قتله فى ذلك اليوم ، و بعث برأسه مع سليان بن وَعْلة التمينى إلى يزيد ، فنصبه .

ثم وقد بشر بن أبى صفوان إلى يزيد بهدايا كان أعدّها له ، حتى إذا كان ببعض الطريق لقيته وفاة يزيد ؛ وكانت وفاته كما حدثنا يحيى بن بكير عن الليّث ابن سعد ليلة الجمعة لأر بع ليال بقين من شعبان سنة خمس ومائة .

وقدم بشر بتلك الهدايا على هشام بن عبد الملك ، فرده على إفريقية ، فقدمها ، وتنبّع أموال موسى بن نصير ، وعذّب عمّاله ، وولّى على الأندلس عَنْبَسة بن سُتَحْيم السكلبي ، وعزل عنها الحر بن عبد الرحمن القيسي ، وقد كان بشر غزا البحرمن إفريقية ، فأصابهم الهول ، فهلك لذلك من جيشه خلق كثير ، شم توفى بشر بن صفوان من مرض يقال له الدُ بَيْلة (۱) في شوال سنة تسم ومائة ،

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال: نُزع بشر بن أبى صفوان عن إفريقية فى سنة خمس ومائة ، ورُدَّ إليها فى سنة ست ومائة ، ومات فى سنه تسع ومائة .

واستخلف بشر بن صفوان حين توفى على إفريقية نُعَاشَ برُ، أَقُرُ طُ الْـكلبي فَمْرُله هشام ، وولَى عبيدة بن عبد الرحمن القيسى على إفريقية في صفر سنسة عشر ومائة .

حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال : وو كى عُبَيدة بن عبدالرحمن إفريقية في الحرّم سنة عشر ومائة . ؛ فلما قدم عبيدة إفريقية وجه السُتنير بن الحبحاب الحررشي غازياً إلى صقلية ، فأصابتهم ريح ، فغزقتهم ، ووقع المركب الذي كان فيه المستنير إلى ساحل أطرابُلُس .

فكتب عبيدة بن عبد الرحمن إلى عامله على أطر ابلس بزيد بن مسلم المكندى يأمره أن يشده وثاقاً ، ويبعث معه ثقة ، فبعث به وثاقا، فلما قدم على عبيدة جلده

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب أن الدبيلة خراج ودسَّل كبير يظهر في الجويف، فيقتل صاجبه .

جلداً وجيماً ، وطاف به القيروان على أتانِ ، ثم جمل بضر به فى كل جمعة مرتة حتى أبلغ إليه .

وذلك أن المستنبرأقام بأرض الروم حتى نزل عليه الشتاء، واشتدت أمواج البحر وعواصفه، فلم يزل محبوساً عنده.

وكان عبيدة قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله المكي على الأندلس ، وكان رجلا صالحاً ، فغزا عبد الرحمن إفر نُجّة ، وهم أقاصى عدو الأندلس، فغنم غنائم كثيرة وظفر بهم ، وكان فيا أصاب رجل من ذهب مفصّصة بالدر و الياقوت والركز جد، فأص بها فكسرت، ثم أخرج الخمس ، وقسم سائر ذلك في المسلمين الذبن كانوامعه .

فبلغ ذلك عبيدة ، فغضب غضبا شديدا ، فكتبَ إليه كتاباً يتواعده فيه م فكتب إليه عبد الرحمن : إن السموات والأرض لو كانت رَّتُهَا لجمل الرحمن للمتّقين منها نخرجاً.

ثم خرج إليهم غارياً، فاستشهد وعامة أصحابه ؛ وكان قتله فياحدثنا يحيى عن الليث في سنة خس عشرة ومائة .

فولى عبيدة على الأندلس بعده عبد الملك بن قطن ، ثم خوج عبيدة إلى هشام بن عبد الملك ، وخرج معه بهدايا ، وذلك في شهر رمضان سئة أربع عشرة ومائة .

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال : كان قدوم عبيدة بريعبد الرحمن من إفريقية سنة خمس عشرة ومائة ، وفيها أمّر ابن قطن على الأندلس، وكان فيا خرج به من العبيد والإماء ومن الجوار المتخيّرة سبعائة جارية ، وغير ذلك من الخصيان والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية .

واستخلف على إفريقية حين خرج عقبة بن قطامة التُجيبيّ ، فقدم على هشام بهداياه ، واستحفاه فأعفاه ، وكتب إلى عبيد الله بن الخبحاب ، وهو عامله على مصر يأمره بالمسير إلى إفريقية ، وولآه إياها ، وذلك فى شهر ربيع الآخر من سنة "ست عشر ومائة ؛ فقدم عبد الله بن الحبحاب إفريقية ، فأخرج المستنير من السجن، وولاّه تونس ، واستحلل ابنه إسماعيل بن عبيد الله على السُوس ، واستخلف ابنه القاسم بن عبيد الله على مصر ، واستعمل على الأندلس عقبة بن الحجّاج وعزل عبد الملك بن قطن .

ويقال: بل كان الوالى على الأندلس يومئذ عَنْبسة بن سُحَيم الكابى ، فعزله ابن الحبحاب وولّى عقبة بن الحجاج ، فهلك عقبة بن الحجاج بالأندلس ، فردّ عبيد الله عليها عبدَ الملك بن قطن .

وغَرَّى عبيدُ الله حبيبَ بن أبى عبيدة الفهرى السُوسَ وأرض السودان، فظفر بهم ظفراً لم ير مثله، وأصاب ما شاء من ذهب، وكان فيما أصاب جارية أو جاريتان من جنس تسميه البربر إجان، ليس لسكل واحدة منهن إلا ثدى واحد (۱)، ثم غزّاه أيضاً البحر، ثم انصرف.

وانتقضت البربر على عبيد الله بن الحبحاب بطنجة ، فقتلوا عامله عمر بن عبدالله المرادى ، وكان الذى تولى ذلك مَـ يُسُرة الفقير البربرى ثم المَدْغرى ، وهو الذى قام بأمر البربر ، وادّعى الحلافة ، وتسمى بها ، و بويع عليها ، ثم استعمل ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن جر يج الأفريق ، وكان أصله روميًا ، وهو مولًى لا بن نصير ، ثم سار إلى الـــوس وعليها اسماعيل بن عبيد الله فقتله ، وذلك أول فتنة البربر بأرض إفريقية .

فوجّه عبيدالله بن الحبحاب خالد بن أبي حيبب الفهري إلى البربر بطنجة ، ومعه

<sup>(</sup>١) رواية غريبة .

وجوره أهل إفريقية من قريش والأنصار وغيرهم، فُقُرِّل خالد وأصحابه، لم ينج منهم أحد، فسميت تلك الغزوة غزوة الأشراف.

ويقال إن خالداً لتى ميسرة دون طنجة ، فقتل ومن معه ، ثم انصرفميسرة إلى طنجة ، فأنكرت عليه البربر سيرآنه وتغيَّره عماكانوا بايموه عليه ، فقتلوه ؛ وولّوا أمرهم عبداً الملك بن قطن المُحاربيّ .

حدثنا يحيى بن بكبر عن الليث بن سعد قال : كان بين مَيْسرة الفقير وأهل إفريقية (١) . . . وقتل إسماعيل بن عبيد الله وخالد بن أبى حبيب في سنة ثلاث وعشرين ومائة ، فوجه إليهم ابن الحبحاب حبيب بن أبى عبيدة ، فلما بلغ تأميسين أخذ موسى بن أبى خالد مولى لمعاوية بن حُدَيج ، وكان على تلمسين ؛ وقد اجتمع إليه من تمسك بالطاعة ، فاتهمه حبيب أن يكون له هو مي ، أو قد دُس للفتنة ، فقطع يده ورحله ، وكان مقيا بتلمسين في حيشه ، وقفل عبيد الله بن الحبحاب إلى هشام بن عبد اللك ، وذلك في جمادى الأولى من سنة ثلاث وعشر بن ومائة .

ثم وجه هشام على إفريقية كلثوم بن عياض القيسى فى جمادى الآخرة سنة الملاث وعشرين ومائة، وقدّم بَلْجَ بن بشر أمامه، فلما قدم كلثوم إفريقية أمر أهل المربر، وقطع على أهل أطرابلس بَعْثًا، فخرج في عدد كثير، واستخلف على القيروان عبد الرحن بن عُقبة الغفارى، وعلى الحرب مسلمة بن سوادة القرشى، فثار عليه بعد خروج كلثوم، يريد بر بر طنجة، عُكاشةُ ابن أيوب الفزارى من ناحية قايس، وهو صُفْرى "(٢) وقارسل أخا له، فقدم سَبْرَت، فيمسجدهم، وعليهم حبيب بن ميمون، فيمسجدهم، وعليهم حبيب بن ميمون،

وبلغ الخبر صفوان بن أبى مالك وهو أمير على أطرابلس ، فخرج بهم ، فوقع على أخى الفزارى ، وقتل فوقع على أخى الفزارى ، وقتل أصحابه من زَانة وغيرهم ، وهرب إلى أخيه بقايس .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل قدر كلمتين .

<sup>(</sup>٧) الصفرية : قوم من الحرورية ، ينسبون إلى زياد بن الأصفر ، أو لمل صفرة الوانهم ، أو لملى خلوهم من الدين.

وخرج مسلمة بن سوادة فى أهل القيروان إلى عُكَاشة بن أيوب بقابس مه فقاتلهم ، فانهزم مسلمة ، وقتل عامة من خرج معه ، ولحق بالقيروان ، وتحصن عادة من كان معمسلمة من أهل القيروان ، وعليهم سعيد بن بَجْرَة الغسَّاني .

ويقال إن كلثوم بن عياض حين قدم من عند هشام خلف القيروان، ولم ينزل به ولم يدخله، ونزل سَدِيبه، وهي من مدينة القيروان على يوم، فأفطر فيها، وكتب إلى حبيب بن أبى عبيدة ألا يفارق عسكره حتى يقدم عليه، ثم شخص كلثوم غازيا حتى قدم على حبيب، ثم رحلا جميما بمن معها إلى طَنْجة، وكان كلثوم حين خرج إلى البربر قدّم بَلْج بن بشر القيسى على مقدمته في الخيل.

فلما قدم على حبيب رفصه وأهان منزلته ، ثم قدم كلثوم فتلقّاه حبيب ، فتم فلم أيضاً ، ثم خطب كلثوم الناس على دَيْدَبان له (۱) ، فطءن في حبيب وشتمه وأهل بيته ؛ وكان عبد الرحمن بن حبيب مع أبيه حبيب ، ثم نفذ كلثوم وحبيب ، فلما انتهى إلى مطاوبه من أرض طنحة تلقته البرس مجموعهم ، وعليهم خالدبن حميد الزَناتي ثم المتورى ، عراة متجردين 'ليس عليهم إلا السر اويلات، وكانواصُفْرية ، وجاءوا جردين فأشار حبيب بن أبى ، عبيدة على كلثوم أن يقاتلهم ، الرجالة بالرجالة ، والخيل بالخيل .

فقال له كلثوم : ما أغنانا عن رأيك يا ابن أم حبيب .

فوجة بَلْج بن بشر على الخيل ليدوسهم بها ، وكانت الخيل أوثق في نفس كلثوم من الرجالة ، وأن بَلْجًا أسرى ليلة حتى واقعهم عند الصبح، واستقبلوه عراة متجردين ، فحملت عليهم الخيل ، فصاحوا وولوا ورموا بالأو ضاف (٢٠) ، فالمهزم بَلْج جريكاً، وتساقطت الخيول على كلثوم ، وقد تأهّب وعبى أصحابه ، فأرسل إلى

<sup>(</sup>١) هو البرج المتنقل ، واللفظ فارسى .

<sup>(</sup>٢) اَلْرَادَ الْحَيْلِ الْرَاكُفَةَ ، ووضَفَ البعيرِ أُسرع ، وأُوضَفَتَه أُوحِثَتُه فِي الرَّكُسُ م

حبيب بن أبي عبيدة فقال: إن أمير المؤمنين أمرنى أن أوّ ليك القتال، وأُغْقِدَ لك على الناس.

فقال حبيب: قد فات الأمر .

وزحفت رجّاله البربر على إثر الخيل حتى خالطوا كلثوما وأصحابه ، فأقسم حبيب على ابنه عبد الرحمن ألا ينزل راجلا ، وأن يلزم بَلْجًا فيكون معه أَسَفاً على بَلْج ، فإنه مقتول .

وهلك كاثوم وحبيب ومن معهما ' وانهزم الناس إلى إفريقية ، وكان قتل كلثوم فى سنة ثلاث وعشرين ومائة .

حدثنا يحيىن بكبرعن الليث بن سعدقال : 'قبل كلنوم في سنة أر بع وعشرين ومائة ، قتلهم مَيْسرة ، والهزم بلج بن بشر وثعلبة الجذامي ، و بقية من أهل الشام إلى الأندلس ، فاتبعهم أبو يوسف الهُوَّاري ، وكان طاغية من طواغي البرير ، فأدركهم، فقاتلهم، فتُتل أبو يوسف ، والهزم أصحابه ، ومضى بلج وثعلبة إلى الأندلس .

وكان كلثوم قد كتب إلى أهل الأندلس وعليها عبدالملك بن قطن الفهرى، مأمرهم بإمداده والخروج إليه ، فوافاهم بَكْج وقد وقعوا إلى مجاز الخضراء ؛ وتقدم عبد الرحمن بن حبيب أمام بَلج إلى الأندلس ، فقدمها، وأمر عبد الملك بن قطن ألا يسمع لبَلْج ولا يطيعه .

ثم قدم بَلْج فأقام بالجزيرة ، وكتب إلى عبد الملك بن قطن يعلمه أنه خليفة لمخلفوم ، وشهد له بذلك تعلبة الجذامي وأصحابه ؛ وكان الرسول فيما بيهما فأضى الأندلس .

فسكم عبد الملك بن قطَن الولاية لبَـ على كرهٍ من عبد الرحمن بن حبيب، فخرج عبد الرحمن من قرطبة كارها لولاية بلج . م إن بَنْجًا لما قدم قرطبة حبس عبد الملك بن قطن فى السجن ، وثار . عبد الرحمن بن حبيب ومعه أميّة بن عبد الملك بن قطن ، فجمعا لقتال بَلْج.

فأخرج بَلْج عبد الملك بن قطن من السجن وقال له : قُمْ في المسجد فأخبر الناس أن كاثوما كتب إليك أني خليفته .

فقام عبد الملك فقال : أيها الناس، إنى والى كلئوم ، وإنى محبوس بغير حق. فضرب بَدْج عنقه .

ثم قدم عبد الرحمن بن حبيب بجموع ، فخرج إليه بلج ومن معه من أهل الشام ، وكان بينهم نهر ، قلما كان الليل عبر عبد الرحمن إلى قُر طبة ، وخليفة بَلْج بها القاضى . وقد كان القاضى اتَّهم بدم عبد الملك بن قطن .

فأخذه عبدالرحمن بن حبيب فسمَل عينيه، وقطع يديه ورجليه، وضرب عنقه، وصلبه على شجرة ، وجمل على جثَّتِه رأس خبر بر ، و بَكْج لا يشعر .

ثم خرج من قرطبة ، فقائله بَلْج ، فأنهزم عبد الرحمن بن حبيب ، ثم جمع جمعا آخر، فقتل بَلْج ومن معه . ويقال إن بَلْجًا لم يقتل ، إنما مات موتا.

حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال :مات بَلْج فى سنة خمس وعشرين ومائة بعد قتلة ابن قطن بشهر .

ثم افترق أهل الأندلس على أربعة أمراء حتى أرسل اليهم حنظلةُ بنُ صفوان السكلي بأبي الخطّار السكلي ، فجمعهم ، وسأذ كر ذلك في موضعه إن شاء الله .

وقد كان كلثوم بن عياض كتب إلى عامله على أطرا بلس ، صغوان بن أبى مالك يستمدّه ، فخرج إليه بأهل أطرابلس حتى قدم قابس (١) ، فانتهى إليه خبر كلثوم ومن معه ، فانصرف . .

<sup>(</sup>۱) قابس: مدينة في تونس ، تجاورها الواحات المخصبة العامرة ، وقد أسس الفينيقيون في موضعها مدينة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد .

وقد كان خرج إليه سعيد بن بَجْرة ومن تحصّن معه من أصحاب مسلمة بن سَوادة الجذامى ، وتنحّى الفَرارى إلى نهر يقال له الجنّة على اثنى عشر ميلاً من قابس ؛ فلما رجع صفوان بن أبى مالك تحصن سعيد بن بَجْسرة وأصحابه بقابس .

وخرج عبدالرحمن بن عُقْبة الغِفَارِيّ في أهل القيروان إلى الفزاريّ ، فلقيه فيما بين قابس و بين القيروان ، فانهزم الفزارى ، وقتل عامة أصحابه .

ثم وجه هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان في صفر سنة أربع وعشر بين ومائة ، وكان عامله على مصر ، فلما قدم إفريقية كتب إليه أهل الأندلس وأهل الشام وغيرهم ، يسألونه أن يبعث إليهم واليا ، فبعث أبا الخطار .

فلما قدمها أدّوا إليه الطاعة، فوليها، ودانت له، وفرق جمع بَلْج بن بشر وعبد الرحمن بن حبيب، وأخرج ثعلبة بن سلامة في سفينة إلى إفريقية، ثم أخرج بعده عبد الرحمن بن حبيب، وأخرح مع ثعلبة أهل الشام، فكانوا بالقيروان مع حَنْظَلة.

ثم إن حنظلة بن صفوان أخرج عبد الرحمن بن عقبة العفارى إلى عكماشة ابن أيوب الفرارى ، وقد جمع جمعا بعد الهزامه من قابس ، فلقيه بمن معه ، فالهزم الفزارى ، و قتل عامة أصحابه .

ثم جمع أيضاً ، فلقيه عبد الرحن بن عقبة ، فهزمه ، ثم جمع جمعاً آخر ، وقدم عبدالواحد بن يزيد الهوارى ثم المَدْ هَمِيّ ، وكان صُفْريًا مجامعاً للفزارى على قتال حنظلة بن صفوان ، فخرج إليها عبدالرحمن بن عقبة في أهل إفريقية ، فقتل عبداارحمن بن عقبة وأصحابه .

وكان مقتل عبد الرحمن بن عقبة كما حدثنا يحيى برث بكير عن الليث بن سعد في سنة أر بع وعشرين ومائة .

تُم مضى عبد الواحد بن يزيد فأخذ تونس واستولى عليها ، وسُـلُّم عليه

بالخلافة ، ثم تقدم إلى القيروان ، وانتبذ الفزارى بعسكر. ناحية ، وكلاهما بيريد. القيروان ، يتبادران إليها ، أيهما يسبق صاحبه فيغنم .

فلما رأى حنظلة ماغشيهم من جموع البربر مع الفرارى وعبد الرحمن احتفر على القير وان خندقا ، وزحف إليهم عبد الواحد ، وكتب إلى حنظلة ، يأمره أن يُخلّق له القيروان ومن فيه ، فأسقط في أيديهم وظنوا أنهم سيسبون ، حتى إن كان حنظلة ليَبُعث إلى الرسول منهم ليأتيه بالخبر فما يخرج إلى مسيرة ثلاثة أميال إلا بخمسين دينارا .

فلما غشیه عبد الواحد ، وكان القیروان على شبیه بمرحلة ، بمكان یقال له الأصنام ، و بزل الفرزاری من القیروان علی ستة أمیال ، وكان مع عبد الواحد أبو رقت العقیلی ، وكان علی مقدمته ، ف كتب حنظلة إلی الفرزاری كتابا برغبه فیه ، و يُمَنّيه رجاء ألا مجتمعا علیه ، فلا يقوی عليهما ، وخاف اجماعهما ، وكان عكاشة أقرب إلى حنظلة .

فصبّح عبد الواحد الأصنام مجموعه، وزحف حنظلة إلى الفرارى لقربه منه وخرج معهم بأهل القيروان، فخرج قوم آيسون من الحياة للذى كانوا يتخوفونه من سبى الذرارى وذهاب النساء والأموال ، وجعل عليهم محمد بن عمرو بن عقبة، فلقيهم بالأصنام ، فهزم الله عبد الواحد وتجمّعه ، وقتل ومن معه قتلا ما يُدْرى. ماهو ، وهرب من هرب منهم .

فلما فتح لحنظلة عاجّلَ عكّاشةُ الفزارى من ليلته ، فقاتله بالقَرْن ، ولم يكن بلغ عكاشة هزيمة عبد الواحد ، فهزمه الله ومن معه من أصحابه ، وهرب عكاشة حتى انتهى إلى بعض نواحى إفريقية ، فأخذه قوم من البر برأسيراً حتى أتوا به إلى حنظلة ، فقتله .

وكان عبدالواحد ومن معه صُفْرِيّة ، يستحلّون سبى النساء ؛ وكان قتل عكاشة وعبد الواحد كما حدثنا بخيى بن بكير عن الليث سنة خمس وعشرين ومائة .

وقد كان حنظلة عند ما كان من حلول عبد الواحد بالأصنام ، وعكاشة بالقرن، وقرُ با من القيروان كتب إلى معاوية بن صغوان عامله على أطرابلس، يأمره بالخروج إليه بأهل أطرابلس، فخرج حتى انتهى إلى قابس، فبلغه ماكان من هزيمة عبدالواحد وعكاشة، فكتب إليه حنظلة، في بربر خرجوا بينفز اوة (١٠) وسبوا أهل ذمتها، أن امض إليهم .

فسار إليه بمن معه ، فقاتلهم ، فقتل معاوية بن صفوان ، وقتل الصُفرية ، واستُنْقِدَ ما كانوا أصابوا من أهل الذمة ، فبعث حنظلة إلى جيش معاوية ذلك زيد من عمرو المكلى ، فانصرف بهم إلى أطرابلس .

وكان عبد الرحمن بن حبيب بتونس ، وكان ثعلبة بن سلامة المجذائ مع حنظلة ، فلما بلغ من بإفريقية من أهل الشام قتل الوليد بن يزيد خرج عامة قو اده ، وخرج ثعلبة بن سُلامة إلى المشرق .

وكان قتل الوليد كاحدثنا يحيى بن بكبر عن الليث بنسعد يوم الخميس لثلاث لميال بقين من جمادى الآخرة سنة ست وعشر بن ومائة .

فرج عبدالرحمن بن حبيب بتونس، وجمع لقتال حنظلة بن صفوان و إخراجه من إفريقية ؛ فلما بلغ ذلك حنظلة أرسل وجوه إفريقية إلى عبد الرحمن يدعوه إلى الدِعَة والسكف عن الفتنة ، فساروا ، فلما كانوا ببعض الطريق بلغتهم ولاية مروان بن محمد ، فأرادوا الانصراف .

و بلغ عبد الرحمن أن حنظلة قد أرسل إليه رسلا ، وكانوا خمسين رجلا ، وأنهم ير يدون الانصراف ، فأرسل إليهم خيلا ، فأصرفتهم إليه ، ووَجَدَ عبد الرحمن عليهم لخروجهم إليه ، وكانوا قد كاتبوه قبل ذلك ميرًا من حنظلة ؟ فلما بلغمهم ولاية مروان نزعوا عن ذلك ، فبعث بهم إلى تونس في الحديد .

وكتب عبدالرحمن إلى حنظلة أن يخلَّى له القيروان وأن يخرج منها ، وأجَّله

<sup>(</sup>١) نفزاوة : مدينة بالحزائر في شهال إفريقية ، مفهورة بنخلها وعمارها ، ويطلق اسم نمراوة في الجزائر على بجوعة من الواحات ، فيها الآبار الإرتوازية.

ثلاثة أيام ، وكتب إلى ماحب بيت المال ، ألا يعطيه ديناراً ولادرهما إلا ماحلٌّ. له من أرزاقه .

فلما قرأ حنظلة الكتاب هم بقتله ، ثم حجزه عنه الورع . وكان وَرِعاً ؛ فخرج بمن خَف معه من أصحابه من أهل الشام ؛ وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائة ؛ ودخل عبد الرحمن بن حبيب القيروان في جمادى الآخرة سنة ست وعشر بن ومائة .

ثم بعث عبدالرحمن أخاه ابن حبيب عاملا على أطرابلس ؛ فأخذ عبدالله بن مسعود التَجِيبي ؛ وكان إباضياً (١) ورئيساً فيهم ؛ فضرب عنقه ، واجتمعت الإباضية بأطرابلس ؛ فعزل عبد الرحمن أخاه ، وولّى حميد بن عبد الله العَكِيّ .

وكان على الأباضية حين اجتمعت عبد الجبار بن قيس المرادي، ومعه الحارث بن تليد الخَضْرَى، فحاصروا حميد بن عبدالله في بعض قرى أظر ابلس، ووقع الوباء في أصحابه ؛ فخرج بعهد وأمان .

فلما خرجوا أخذ عبد الجبار بن قيس نُصَيْرَ بن راشد مولى الأنصار فقتله ، وكان من أصحاب حميد ، وكانوا يطلبونه بدم عبدالله بن مسعود التحيبي المقتول، واستولى عبد الجبار على زناتة وأرضها .

فكتب عبد الرحمن بن حبيب إلى يزيد بن صفوات المعافرى بولاية أطرابلس ، ووجّه مجاهد بن مُسْلم الهوارئ يستألف الناس ، ويقطع عن عبدالجبار هوارة وغيرهم .

فأقام مجاهد فى هوارة أشهرا، ثم طردوه ، فلحق بيزيد بن صفوان بأطرابلس، فوجه عبدالرحمن بن حبيب محمد بن مقرون فى خيل ، وكتبإلى يزيد بن صفوان بالخروج معه ، فحرجوا ، ، فلقيهم عبد الرحمن بن قيس والحارس بن تليد بمكان من أرض هوارة ، فقتل يزيد بن صفوان ومحمد بن مفروق ، والهزم مجاهد ن مسلم إلى أرض هوارة

<sup>(</sup>١) الإباضيهفرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن لمباض التميمي، ولهم هوى ينسبون إليه .

فقفل عبد الرحمن بن حبيب واجتمع إليه جمع كثير، فزحف بهم إلى عبد الحبّار والحارث بن تليد، فلقيهم بأرض زناتة، فالهزم عمرو بن عمّان وأصابه، وإستولى عبد الجبّار والحارث على أطر ابلس كلّها.

ثم خرج عمرو بن عمان إلى دَ غُوغاً ، ومعه مجاهد بن مسلم ، وانبعه الحارث ابن تليد ، فوجة عرو من دَ غُوغا إلى أرض الصحراء ، فأدركه الحارث ، فتقدم عمرو إلى سُرْت ، فأدركته حيل الحارث ، فقتلوا نفراً من أصحابه ، ونجا عمرو على فرسه جريحا ، واحتوى الحارث على عسكره ، واستفحل أمر عبد الجبّار والحارث ، خرسه جريحا ، وتفاقم ما بينهما ، فاقتتلا ، فقتل عبد الجبّار والحارث جميعا .

فولى البربر على أنفسهم إسماعيل بن زيادة النَفُوسى ، فعظم شأنه وكَثر بيعه، غرج إليه عبدالرحمن بن حبيب حتى إذا كان بقابس قدّم ابن عمه شعيب بن عثمان فى خيل ، فلقيه اسماعيل ، فقتل إسماعيل وأصحابه ، وأُسِر من البربرأ سارى كثيرة.

وكان عبدالرحمن مقيا في عسكره ولم يشهد الواقعة ، فنهض حتى فتح له إلى سوق أطرابلس ومعه الأسارى ، وكتب إلى عمرو بن عثمان ، فقدم عليه من أرض سُرْت ، وقَدَّم الأسارى ، فضرب أعناقهم وصلبهم ، واستعمل على أطرابلس عمرو بن سُويد المرادى ، وأمه أن يُنقِّلَ .

# فهرس الموضوعات

| الموضوع                       | أصفحة   | الموضوع                           | -فحة |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| خيل مصر ،                     | 190     | وصية رسول الله ياالقبط .          | 7    |
| مقاسمة عمر بن الخطاب العمال . | 114     | ا فضائل مصر .                     | ٦    |
| ذكر النيل .                   | 7.7     | سكى القبط بمصر ·                  | ٩    |
| دكر الجزية .                  | Y . £ ' | إبراهيم الحليل في مصر .           | 18   |
| ذكر المقطم .                  | 411     | المالقة عصر ، وأمر يوسف .         | 14   |
| استبطاء عمر بن الخطاب عمرو    | 717     | استنباط انفيوم .                  | ٧.   |
| ابن العاص في الخراج .         |         | دخول أهل بوسف مصر ، ووفاة يعقوب ' | 72   |
| نهى الجند عن الزرع .          | 414     | وفاة يوسف النبي .                 | 4.4  |
| حفر خليج أمير المؤمين .       | AIY     | ملوك مصر بعد يوسف .               | 14   |
| فتح الفيوم .                  | 444     | نقل عظام يوسف إلى الشام ·         | 17   |
| 100                           | 444     | خروج بی اسرائیل من مصر .          | 40   |
| (َذِكُر أَطَراسِ) .           | 74.     | الملكة دلوكه .                    | £ .  |
| غزو إفريقية .                 | 777     | عمل البرابي                       | 13   |
| عزل عمرو بن العاص عن مصر .    | 777     | ماوك مصر بعد دلوكة .              | 14   |
| انتقاض الإسكندرية .           | 140     | دخول بختنصر حصر .                 | 1-3  |
| خراب خربة وردان .             | 447     | ظهور الروم وفارس على مصر .        | ٥-   |
| فتح الاسكندرية الثاني .       | 144     | انكشاف فارس عن الروم .            | 07   |
| قدوم عمرو على عمر .           | 41.     | بناء الإحكندرية .                 | 7.0  |
| وفاة عمرو بن العام .          | 757     | كتاب رسول الله لمل المقوقس.       | ٦٤   |
| وصية عمرو بن العاس .          | 454     | سبب دخول عمرو بنالعاس مصر .       | ٧٦   |
| فتح إفريقية .                 | 7 2 7   | فتح مصر .                         | ۸.   |
| فتح بلاد النوبة .             | 404     | فتح الاسكندرية الأول .            | 1.7  |
| ذكر ذي الصواري .              | 700     | القول بأن مصر فتحت بصلح .         | 174  |
| رباط الاسكندرية .             | 404     | و و و عنوة .                      | 141  |
| غِزاة المغرب .                | ۲٦.     | ذكر الخطط .                       | 144  |
| معاوية بن حديج .              | 177.    | الحطط حول جامع عمرو .             | 121  |
| عقبة بن نافم .                | 777     | خطط الجيرة .                      | 140  |
| أبو المهاجر ، دينــار .       | 070     | أخائذ الإسكندرية .                | 144  |
| مقتل عقبة بن نافم .           | 777     | الزيادة في مسجد عمرو .            | 144  |
| حسان بن النعمان .             | 774     | القطائم .                         | 141  |
| مقتل زهير بن قيس .            | 777     | خروج عمرو لملى الريف .            | 144  |
| موسی بن نصیر .                | TVE     | خطبة عمرو بن العاس .              | 144  |
| فتح الأندلس . ا               | 440     | مرتبع الجنــد .                   | 1117 |

رقم الإيداع: ٥٩٥٧/٩٩

شركة الأمل للطباعة والنشر ت : ٢٩٠١، ٣٩